

 سعيد على بن وهف القحطاني ١٤١٩هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر القحطاني ، سعيد على بن وهف نور افدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة . - الرياض ٤٣٤ص ، ٢٧×٢٤سم ردمك ٩٩٦٠-٣٥ - ٩٩٦٠ - إلعنوان

> رقم الايداع : ۱۹/٤٤٥٢ ردمك : ۱۹۲۰–۳۵–۹۹۲۰

ديوي ۲۱۳

### حقوق الطبع محفوظة

19/2207

إلا لن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً، بدون حدف أو إضافة، أو تغيير، فله ذلك وجزاه الله خيراً.

> الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

#### المقسدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فهذه رسالة في «في نور الهدى وظلمات الضلالة» بينت فيها بإيجاز نور الإسلام، والإيمان، والتوحيد، والإخلاص، والسنة، والتقوى، كما بينت ظلمات الكفر، والشرك، والنفاق، وإرادة الدنيا بعمل الآخرة، والبدعة، والمعاصي، وكل ذلك مقروناً بالأدلة من الكتاب الكريم، والسنة المطهرة.

ولاشك أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم على محمد ﷺ، ليخرج الناس من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى أن مقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ " بإذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ "

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، للطبري، ١٦/١٦ه.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ١.

وقد قسمت البحث إلى سبعة مباحث وتحت كل مبحث مطالب وتحت كل مطلب مسالك على النحو الآتي:

المبحث الأول : النور والظلمات في الكتاب والسنة .

المبحث الثانى: نور التوحيد وظلمات الشرك.

المبحث الثالث: نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة.

المبحث الرابع: نور الإسلام وظلمات الكفر.

المبحث الخامس: نور الإيمان وظلمات النفاق.

المبحث السادس: نور السنة وظلمات البدعة.

المبحث السابع: نور التقوى وظلمات المعاصي.

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل القليل مباركاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به، وينفع به كل من انتهى إليه، إنه خير مسئول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### المؤلف

حرر في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٣/٣١هـ

# المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب والسنة المطلب الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم

جاء في كتاب الله عز وجل ذكر النور والظلمات في آيات كثيرة، وهذا فيه دلالة على الترغيب في العمل لاكتساب النور وسؤال الله ذلك، والترهيب من الظلمات والاستعاذة بالله من ذلك، ومن هذه الآيات ما يأتى:

١ - قال الله عز وجل في شأن المنافقين: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ \* ضُمَّ أَبُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ \* ()

جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة، ومقاتل، والضحاك، والسدي أن هذه الآيات نزلت في المنافقين، يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله، فاتقى مما يخاف، فبينما هو كذلك إذ طُفئت ناره فبقي في ظلمة خائفاً متحيراً، فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم، وأولادهم، وناكحوا المؤمنين، ووارثوهم، وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف "، واختار الإمام ابن جرير الطبري هذا القول فقال: «وأولى التأويلات بالآية: ما قاله قتادة، والضحاك، وما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس ""، وذكر رحمه والضحاك، وما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس ""، وذكر رحمه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان: ١٧ –١٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوي، ۱/ ۵۳.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١/ ٣٢٤، وذكر سنده لقولهم في ١/ ٣٢٣.

الله أن هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانهم بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، حتى حكم لهم بذلك في الدنيا: في حقن الدماء والأموال، والأمن على الذرية، كمثل استضاءة الموقد للنار بالنار، حتى إذا انتفع بضيائها وأبصر ما حوله خمدت النار فذهب نوره، وعاد في ظلمة وحيرة، فالله عز وجل يطفيء نورهم يوم القيامة، فيستنظروا المؤمنين؛ ليقتبسوا من نورهم، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فقد حصل لهم في الآخرة ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها أنها .

واختار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هؤلاء آمنوا ثم كفروا فقال: «وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها، وأبصر بها ما عن يمينه وشماله، واستأنس بها، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد، لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياءً لما أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى، واستحبابهم الغي على الرشد، وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا» وقال رحمه الله: «وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْمَوْوِ اللّهِ وَكفرهم، والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم،

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١/٣٢٦، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم، ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٨.

وهذا لا ينافي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك، ثم سُلبوه وطبع على قلوبهم، ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَيِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١) » انتهى (١) .

قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً، أي كان في ظلمة عظيمة، وحاجة إلى النار شديدة، فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه، وما فيه من المخاوف، وأمنها، وانتفع بتلك النار، وقرت بها عينه، وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك ذهب الله بنوره، فزال عنه النور، وذهب معه السرور، وبقي في الظلمة العظيمة، والنار محرقة فذهب ما فيها من الإشراق، وبقى ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف، فكذلك هؤلاء المنافقون، استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاؤوا بها مؤقتاً، وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم، وسلمت أموالهم، وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم: ظلمة القبر، وظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة المعاصي، على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؟ فلهذا قال تعالى: ﴿ صُمُّ اللهِ عن سماع الخير، ﴿ بُكُمُّ ﴾ أي عن النطق به، ﴿ عُمِّي ﴾ أي عن رؤية الحق، ﴿ فَهُمُّ لَا يُرْجِعُونَ ﴾ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه، بخلاف

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، ١/١٥.

من ترك الحق عن جهل، فإنه لا يعقل، وهو أقرب رجوعاً منهم»(١) .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا ناراً؛ لتضيء لهم، وينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، فهم قوم سفر ضلوا الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق، فلما أضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار، وبقوا في الظلمات لا يبصرون، وقد سُدت عليهم أبواب الهدى الثلاثة؛ فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بإذنه، ويراه بعينه، ويعقله بقلبه، وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى، فلا تسمع قلوبهم شيئاً، ولا تبصره، ولا تعقل ما ينفعها»(").

وبين رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى: «سمى كتابه نوراً، ورسوله على الله نوراً، ومن أسمائه النور، والصلاة نور، ولا فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله» وبين رحمه الله: «أن الخارجين عن طاعة الرسل يتقلبون في عشر ظلمات: ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الهوى، وظلمة القول، وظلمة العمل، وظلمة المدخل، وظلمة المخرج، وظلمة القبر، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار، فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاث، وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار، ولهذه الأمة ونبيها على من النور ما ليس لأمة غيرها، ولنبيها على من النور ما ليس لأمة غيرها، ولنبيها على النور ما ليس لنبي غيره، ولنبيها الله وسلامه عليه المناه النبيها الله والنبيها المناه النور ما ليس لأمة عليه النبيها، ولنبيها النبيها النبيها الله والنبيها النبيها النبي

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية ، ٢/ ٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٢/ ٣٥، وانظر: ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ٢/ ٤٣.

٧- وقول الله تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِي حَذَر ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَيفِينَ \* يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ ٱبْصَرَهُمُ كُلُمَا أَصَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمِ قَامُواْ وَلَوْ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ ٱبْصَرَهِمُ الْمَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمِ قَامُواْ وَلَوْ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ ٱبْصَرِهِمُ وَأَبْصَرِهِمُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (() ، وهذا مثل آخر ضربه الله عز وجل للمنافقين، بمعنى: إن شئت مثلهم بالمستوقد، مثل آخر ضربه الله عز وجل للمنافقين، بمعنى: إن شئت مثلهم بالمستوقد، وإن شئت بأهل الصيِّب وهو المطر الذي يصوب: أي ينزل من السماء للمأكثث ﴿ أَوْ ﴾ بمعنى الواو، يريد: وكصيب ﴿ فِيهِ طُلُكُتُ اللهُ أَن اللهُ وظلمة السحاب، وظلمة المطر ﴿ وَرَعْدُ ﴾ وهو الضوء اللامع وهو الصوت الذي يسمع من السحاب، ﴿ وَبَرْقُ ﴾ وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب، ﴿ كُلُما أَضَاءَ لَهُم ﴾ البرق في تلك الظلمات ﴿ مَشَوّا فِيهِ ﴾ ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْمِ قَامُوا ﴾ أي وقفوا متحيرين (() .

فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة وسواد في ليلة مظلمة، أصابهم فيها مطر فيه ظلمات، من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها، وصواعق من صفتها أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هولها وقوة صوتها المخيفة، وبرق من صفته أن يقرب من خطف أبصارهم ويعميها من شدة توقّده. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه، فالمطر: القرآن؛ لأنه حياة القلوب، كما أن المطر حياة الأبدان، والظلمات: الكفر والشرك الذي حذر عنه القرآن، والرعد ما خوّفوا به من الوعيد، وذكر النار، والبرق ما فيه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان : ١٩-٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظُرُ: جَامَع البيان عن تأويل القرآن، للطبري، ١/٣٣٣-٣٦٢، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١/٣٣٣-٢٤٢، وتفسير البغوي، ١/٥٣-٤٥، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١/٥٣، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٧.

من الهدى والبيان، والوعد، وذكر الجنة، فالمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن، مخافة ميل القلب إليه، لأن الإيمان عندهم كفر، والكفر موت ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ أَي يبهر قلوبهم (').

وقال العلامة السعدي رحمه الله بعد أن ذكر تفسير الآية: «فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن، وأوامره، ونواهيه، ووعده، ونهيه، ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم، وأعرضوا عن أمره ونهيه، ووعده، ووعيده، فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم، ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت، فهذا ربما حصلت له السلامة، وأما المنافقون فأنَّى لهم السلامة، وهو تعالى محيط بهم: قدرةً وعلماً، فلا يفوتونه، ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء، ولما كانوا مبتلين بالصمم، والبكم، والعمى المعنوي، ومسدودة عليهم طرق لإيمان، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهُبَ هِسَمِعِهم وَأَبْصَنْرِهم أَي الحسية، ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم، ونفاقهم ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض» (٢٠٠٠).

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً بعد أن ذكر المثل الناري للمنافقين فقال: «ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي، فشبههم بأصحاب صيب، وهو المطر الذي يصوب: أي ينزل من السماء، فيه ظلمات ورعد، وبرق، فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعده ووعيده، وتهديده، وأوامره، ونواهيه، وخطابه

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى، ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٧.

الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة، ورعد، وبرق، فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة تصيبه"‹› .

٣- قال الله عز وجل: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى النَّورِ إِلَى النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ \* " .

لاشك أن الله عز وجل نصير المؤمنين وظهيرهم، ويتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والضلالة إلى نور الإيمان والتوحيد، والهداية، وقد جعل سبحانه الظلمات للكفر مثلاً؛ لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحة أسبابه، فالله عز وجل ولي المؤمنين ومبصّرهم حقيقة الإيمان وسبله، وشرائعه، وحججه، وهاديهم فموفّقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر، وظُلم سواتره عن إبصار القلوب، والذين كفروا بجحد وحدانيته، نُصَراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم ﴿ ٱلطّنغُوتُ ﴾ وهم الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون إبصار القلوب، ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسُبُله ( الله عنه وسُبُله ( الله عنه وسُبُله ( الله عنه وسَبُله ( الله عنه وسَبُله ( الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله عنه و الله وسُبُله ( الله عنه و الله و الله و الله عنه و الله و الله عنه و الله عنه و الله و

٤ - وقال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ
 إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا \* فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَامُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) أمثال القرآن، ص ١٨، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم، ٢/ ٦٨، ففيه كلام عظيم النفع.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية : ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١/٣١٨ و ٥/٤٢٤، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٣/ ٢٨٢.

## رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ () .

٥- وقال الله عز وجل: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُبِينُ ﴾ ﴿ ثَمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴾ ﴿ ثَمْ يَعْنِي بالنور محمداً ﷺ الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام، ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به، يبين الحق، قال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا \* وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ وَجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا \* وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ

سورة النساء، الآيتان: ١٧٤ – ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان عِن تأويل آي القرآن، للطبري، ٩/ ٤٢٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المآثدة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، الآية: ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، الآية: ١٥.

بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ (١) ، ومن إنارته ﷺ للحق تبيينه لليهود كثيراً مما كانوا يخفون من الكتاب، وقوله تعالى: ﴿ وَكِتَابُ مُبِيبُ ﴾ يعني كتاباً فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: من توحيد الله، وحلاله وحرامه، وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد ﷺ يبيِّن للناس ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويوضحه لهم، حتى يعرفوا حقه من باطله (١) .

7- وقال عز وجل: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَنَةِ وَٱلنُّورُ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (() قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: «واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات والنور فقال السدي وقتادة وجمهور المفسرين: المراد سواد الليل وضياء النهار، وقال الحسن: الكفر والإيمان، قلت: اللفظ يعمه »(()) ، وقال

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآيتان: ٤٥-٤٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ١٠/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحين في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية: ١.

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن، ٦/ ٣٦١.

السعدي رحمه الله: «فحمد نفسه على خلق السموات والأرض الدالة على كمال قدرته، وسعة علمه، ورحمته، وعموم حكمته، وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي من ذلك: كالليل والنهار، والشمس والقمر، والمعنوي: ظلمات: الجهل، والشك، والشرك، والمعصية، والغفلة، ونور العلم، والإيمان، واليقين، والطاعة، وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له().

٧- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ وَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَ رُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: أي في الضلالة حائراً فأحيا الله قلبه بالإيمان، وهذاه له ووفقه لاتباع رسوله ﷺ فقد كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، وبجهله بتوحيد الله وشرائع دينه، وتركه العمل لله بما يؤدي إلى نجاته، فأحياه الله بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح هذايته للإسلام، ومعرفة الله وتوحيده، ومحبته، وعبادته وحده لا شريك له، وجعل له نوراً يمشي به بين الناس وهو نور القرآن والإسلام، فهل يستوي هذا بمن هو في الظلمات: ظلمات الجهل، والكفر، والشرك، والشك، والغي والإعراض، والمعاصي؟ ليس بخارج منها؛ قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم، والغم، والغم، والخزن، والشقاء، وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم، والغم، والغم، والخزن، والشقاء،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٢ / ١٦٣.

فنبه عز وجل العقول بما تدركه وتعرفه، أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلمة، والأحياء والأموات، فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيراً؛ فأجاب بأنه ﴿ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم، حتى استحسنوها ورأوها حقاً، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم ().

٨- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ
 وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَنْفِرُونَ ﴾ (\*)

بين وأوضح سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى ومن معهم من المشركين ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللهِ بِاَفْوَهِمْ ﴾ ونور الله: دينه الذي أرسل به محمداً على وسماه الله نوراً ؛ لأنه يستنار به في ظلمات الجهل، والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق، وعمل بالحق، ويدخل في هذا النور حجج الله على توحيده، فإن البراهين نور لما فيها من البيان، فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم الباطلة وجدالهم، وافترائهم، فمثلهم كمثل من يريد أن يطفيء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها "، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثِنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى فيها "، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثِنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى فيها ") ، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثِنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ۱۲/ ۸۸، ومدارج السالكين، لابن القيم، ٣/ ٢٥٪، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٣/١٤-٢١٤، والجامع لأحكام القرآن،
 للقرطبي، ٨/ ٦١٤، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٢/ ٣٣٤، وتيسير الكريم الرحمن في=

إِلَى ٱلْإِسْلَكَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَوْ اللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَوْ كَوْ كَوْ وَكُو كَاللَّهُ مُواللَّهُ مُتَمَّ

٩- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ شَـتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ شَـتَوِى ٱلْظُلُمٰتُ وَٱلنَّورُ ﴾ (١) ، قال قتادة: ﴿ أَمَا الأعمى والبصير: فالكافر والمؤمن ، وأما الظلمات والنور: فالهدى والضلالة » (١) .

تفسير كلام المنان، للسعدى، ص ٢٩٥، وص ٧٩٧.

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآيتان: ٧-٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٦/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان عن تأويل أي القرآن، للطبري، ١٦/ ١٦. ٥.

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمِن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٨) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٦/١٦ ه.

<sup>(</sup>٩) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدى، ص ٣١٦.

وقد فُسِّرَ قوله تعالى ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فقيل في تفسير ذلك أقوال:

- ١ الله هادي أهل السموات والأرض.
- ٢- الله يدبر الأمر في السموات والأرض: نجومها، وشمسها، وقمرها،
   فهو سبحانه منوِّر السموات والأرض.
  - ٣- الله ضياء السموات والأرض (١٠) .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها» (\*\*) .

فالله عز وجل هادي أهل السموات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من الضلالة ينجون، وهو سبحانه منوِّر السموات والأرض، ومدبر الأمر فيهما: بنجومها، وشمسها، وقمرها، وهو عز وجل نور؛ فقد سمى نفسه نوراً، وجعل كتابه نوراً، ورسولة نوراً، ودينه نوراً، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نوراً تتلألاً(،،)،

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ١٩/ ١٧٧، وتفسير البغوي، ٣٤ / ١٧٧، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٢٥٨ /١١، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣٤ / ٢٠٠، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإِسلامية على غزو المعطلة والجهميَّة، ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٤٤.

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله: ﴿ ﴿ اللّهَ نُورُ السّمَوَتِ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ الله الله الله الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وبه استنار العرش، والكرسي، والشمس والقمر، والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك المعنوي يرجع إلى الله: فكتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات ولهذا كل محل يفقد نوره فَشَمَّ الظلمة والحصر "" والنوريضاف إلى الله عز وجل على وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله، فالأول كقوله تعالى ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾" فهذا إلى فاعله، فالأول كقوله تعالى ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾" فهذا الله عز وجل على وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ في إثبات صفة النور والفعل لله عز وجل، وأنه نور السموات والأرض وما فيهما ومنورهما وما فيهما:

- ١- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ إذا قام يتهجد من الليل قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن..»
   الحديث(۱) .
- ٢- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام و لا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويُرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٧ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، ١/ ٥٣٢، برقم ١١٢٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقرامه، برقم ٧٦٩.

النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(١).

فَالله عز وِجلِ لا ينام وهو منزه عن ذلك، قال الله عز وجل: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوُّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (" والسنة: النعاس. وهو عز وجل يخفض الميزان ويرفعه، وسمِّي الميزان قسطاً؛ لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل. والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة، وقيل: المراد بالقسط: الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه، والله أعلم "، وهو عز وجل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، والله أعلم "، والله تبارك وتعالى حجابه النور: أي الحجاب المانع والساتر من رؤيته النور، وسبحات وجهه: نوره وجلاله، ولو كشف وأزال الحجاب المُسمَّى نوراً وتجلى لخلقه لأحرقت سبحات وجهه جميع مخلوقاته؛ لأن بصره عز وجل محيط بجميع الكائنات<sup>(٥)</sup>.

٣- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله ﷺ: «إن الله لا ينام»، ١/ ١٦٢، برقم ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ١٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ٣/١٧.

قال: «نورٌ أنَّى أراه» وفي رواية: «رأيتُ نوراً» (() والمعنى حجابه النور فكيف أراه (() ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «... سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «معناه كان ثم نور، أو حال دون رؤيته نور فأنى أراه (()) .

وقوله عز وجل ﴿ مَثَلُ نُورِهِ عَهُ قيل في تفسير «الهاء» أقوال:

١ - مثل نور الله: أي مثل: هدى الله في قلب المؤمن.

٢- وقيل: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من القرآن والإيمان.

٣- وقيل: مثل نور محمد ﷺ.

٤ - وقيل: مثل نور القرآن (١٠٠٠).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه يعود على الله عز وجل، والمعنى: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده، وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله ﷺ، فهذا مع تضمن عود الضمير إلى المذكور وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة، وهو أتم معنى ولفظاً، وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه، ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله، فيضاف إلى الفاعل والقابل؛ ولهذا النور فاعل، وقابل، ومحل، وحامل، ومادة، وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل: فالفاعل هو الله تعالى، مفيض الأنوار، الهادي لنوره من يشاء، والقابل العبد المؤمن، والمحل قلبه، والحامل: همته،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قوله ﷺ: «نور أنى أراه»، ١/ ١٦١، برقم ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، ٢/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٩/ ١٧٨-١٧٩، وتفسير البغوي، ٣/ ٣٤٥، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١١/ ٢٦١، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٢٨٠.

وعزيمته، وإرادته، والمادة: قوله وعمله» (١٠٠٠) .

وقوله عز وجل: ﴿ كَمِشْكُوْةِ فِيهَا مِصْبًا حُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ﴾ فيه أقوال:

١ - قيل المشكاة: كل كوة لا منفذ لها، وهذا مثل ضربه الله لمحمد ﷺ،
 والمصباح قلبه، والزجاجة صدره.

٢- وقيل: المشكاة: صدر المؤمن، والمصباح القرآن والإيمان، والزجاجة قلمه.

٣- وقيل: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده، والمشكاة
 مثل لجوفه، ومعنى نور على نور: يعنى إيمانه وعمله.

٤- وقيل: بل ذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن.

واختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن أولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: ذلك مثل ضربه الله للقرآن في قلوب أهل الإيمان به، فقال: مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم، فآمنوا به وصدقوا بما فيه، في قلوب المؤمنين مثل مشكاة، وهي عمود القنديل الذي في الفتيلة وذلك هو نظير الكوة التي تكون في الحيطان لا منفذ لها، وإنما جعل ذلك العمود مشكاة لأنه غير نافذ، وهو أجوف مفتوح الأعلى فهو كالكوة التي في الحائط لا تنفذ، ﴿فِيهَا مِصَبَاحُ ﴾: والمصباح هو السراج وجعل السراج هو المصباح مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن السراج وجعل السراج هو المصباح مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات، ﴿ المِصَبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ﴾: يعني أن السراج الذي في المشكاة في القنديل: وهو الزجاجة وذلك مثل القرآن، يقول القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره، ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله، والشك فيه واستنارته بنور القرآن، واستضاءته بآيات

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، ٢/ ٤٩-٥٠.

ربه البينات، ومواعظة فيها بالكوكب الدري، فقال ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾ وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه، كأنه كوكب دري »(١).

وقوله تعالى: ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ وفي تفسيرها أقوال:

١- قيل: شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة وتغرب عليها،
 فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشي، وهذا أجود لزيتها.

٢- وقيل: هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق و لا من الغرب.

٣- وقيل: هي شجرة ليست من شجر الدنيا.

قال الإمام الطبري رحمه الله: «وأولى هذه الأقوال قول من قال: إنها شرقية غربية، وقال: ومعنى الكلام: ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة، ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب، فهي شرقية غربية »(٢٠).

وقوله تعالى: ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورِ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

والمعنى: هذا القرآن نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به ﴿عَلَىٰ نُورٍ ﴾ على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآن، مما يدل على حقيقة وحدانيته، وذلك بيان من الله ونور على البيان، والنور الذي كان وضعه لهم ونصبه قبل نزوله، والله عز وجل يوفق لاتباع

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١٩/ ١٨٤، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ١٩/ ١٩٧، وانظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٨/ ٢٦١، وتفسير البغوي، ٣/ ٣٤٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٢٨١، واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ٢/ ٥١، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٧٥.

نوره من يشاء من عباده، ويمثل الأمثال والأشباه للناس كما مثل لهم هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة، وسائر ما في هذه الآية من الأمثال، وهو سبحانه يضرب الأمثال عن علم سبحانه عز وجل(١٠).

وذكر ابن كثير رحمه الله أن أُبي بن كعب رضي الله عنه قال في تفسير ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٌ ﴾ [إيمان العبد وعمله]: «فهو يتقلب في خمسة أنوار: فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة»(١) .

وتكلم العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله على تفسير ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ـ ﴾ الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن ﴿ كَمِشْكُوةٍ ﴾ أي كوة ﴿ فِيهَا مِصْبَاحً ﴾ لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيثِ لا يتفرق ذلك ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ۗ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾ من صفائها وبهائها ﴿ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ ﴾ أي مضىء إضاءة الدُّر ﴿ يُوقَدُ ﴾ ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية ﴿ مِن شَجَرَةٍ مُّبُكرَكَةٍ زَيَّتُونَةٍ ﴾ أي يوقد من زيت الزيتون، الذي ناره من أنور ما يكون ﴿ لَّا شَرْقِيَّةِ ﴾ فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار ﴿ وَلَاغَرْبِيَّةٍ ﴾ فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران، كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخره، فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها؛ ولهذا قال ﴿ يَكَادُ زَيُّتُهَا ﴾ من صفائها ﴿ يُضِيَّ مُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ ﴾ فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة ﴿ نُورًا عَلَىٰ نُورًا ﴾ أي نور النار ونور الزيت ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه، أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية، مستعدة للتعاليم الإلهية، والعمل

 <sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٩٨/١٩.
 (٢) تفسير القرآن العظيم، ٣/ ٢٨١، وانظر: تفسير البغوي، ٣/ ٣٤٧.

المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في قلبه، بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب: من سوء القصد، وسوء الفهم عن الله، إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة ؛ لصفائها من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له: نور الفطرة، ونور الإيمان، ونور العلم، وصفاء المعرفة، ونور على نوره، ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذلك قال: ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ ممن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزكي معه وينمو، ﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴾ ليعقلوا عنه، ويفهموا لطفاً منه بهم، وإحساناً إليهم؛ وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علماً واضحاً ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فعلمه محيط بجميع الأشياء فَلْتَعْلموا أن ضربه الأمثال ضربُ من يعلم حقائق الأشياء، وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبُّرها وتعقُّلها، لا بالاعتراض عليها، ولا بمعارضتها، وأنتم لا تعلمون "(١) ، وهذه الآية من أولها إلى آخرها فيها فوائد عظيمة وأمثال حكيمة بليغة؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني، وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تقرُّبه عيون أهله، وتبتهج به قلوبهُم، وفي التشبيه لأهل المعاني طريقتان:

أحدهما: طريقة التشبيه المركب، وهي أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف، وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به، وعلى هذا عامة أمثال القرآن الكريم، فتأمل صفة مشكاة، وهو كوة لا تنفذ لتكون أجمع

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٧ه.

للضوء، وقد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها، ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقوداً من زيت شجرة ﴿ لاَ شَرِقِيّةٍ وَلا غَرِبيّةٍ ﴾: بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار، بل تصيبها الشمس أعدل إصابة، فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نار، فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به.

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل، فقيل: المشكاة: صدر المؤمن، والزجاجة قلبه، وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها، وصفائها، وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة: فهو يرحم، ويحسن، ويتحنن ويشفق على الخلق برأفته، وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى، ويغلظ على أعداء الله تعالى، ويقوم بالحق لله تعالى، وقد جعل الله القلوب كالآنية ، كما قال بعض السلف: «القلوب آنية الله في أرضه وأحبها إليه: أرقها وأصلبها وأصفاها»(١) والمصباح: هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى، ودين الحق، وهي مادة المصباح، التي يتقد منها، والنور على النور: نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نوراً على نور ؛ ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل

<sup>(</sup>١) عن خالد بن معدان، عن أي أمامة يرفعه: «إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية وأحب آنية الله إليه ما رق منها وصفا وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين، أحمد في الزهد ص ٢٨٣، برقم ٢٨٧، وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/ ٢٦٣، برقم ١٦٩١.

ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل، والشرع، والفطرة، والوحي، فيريه عقله، وفطرته، وذوقه أن الذي جاء به الرسول على هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل ألبتة، بل يتصادقان ويتوافقان، فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة، والخيالات الفاسدة (۱).

17 - وضرب الله عز وجل مثلين لبطلان عمل الكفار فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلِّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَبِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ \* إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ فَوَقَيْهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَابُ ظُلُمنَ اللهُ عَن فَوْقِهِ عَمْ فَوْقَهِ عَمْ اللهُ عَن فَوْقِهِ عَمْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن فَوْرٍ فَمَا لَهُ مِن لَوْ يَجَعَلُ ٱللهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن لَوْرِ فَهُ اللهُ عَن لَمْ يَجْعَلُ ٱللهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن اللهُ عَن لَمْ يَجْعَلُ ٱللهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن اللهُ عَن لَمْ يَجْعَلُ ٱللهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن لَوْرٍ فَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

فالمثال الأول ضربه الله عز وجل لأعمال الكفرة الذين جحدوا توحيده وكذبوا بالقرآن وبما جاء به، مَثَلُ أعمالهم التي عملوها كسراب بقيعة ـ جمع قاع ـ يحسبه العطشان ماءً حتى إذا جاءه ملتمساً ماءً يستغيث به من عطشه لم يجد السراب شيئاً، فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في غرور يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه كما حسب الظمآن السراب ماءً، فظنه يرويه من ظمائه، حتى إذا هلك وصار إلى الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه شيئاً لأنه عمله على كفر بالله ووجد هذا الكافر الله عند هلاكه بالمرصاد فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنيا وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه.

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، ٢/ ٤٩-٥٢ ، بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الايتان : ٣٩-٤٠ .

والمثل الثاني: ضربه الله عز وجل في بطلان أعمال الكفار، مثل ظلمات في بحر عميق كثير الماء، يغشاه موج، ومن فوق الموج موج آخر يغشاه، ومِن فوق الموج الثاني سحاب، فجعل الظلمات مثلاً لأعمالهم، والبحر اللَّجيِّ مثلاً لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات: يغشاه الجهل بالله؛ لأن الله ختم عليه فلا يعقل عن الله، وختم على سمعه فلا يسمع مواعظ الله، وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حق الله فتلك ظلمات بعضها فوق بعض(١) ، وهذا كقوله عز وجل: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) قال السعدي رحمه الله: «فالكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات: ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرون، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله خذلهم فلم يعطهم من نوره".

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً بعد أن فسر الآيات من قول الله تعالى: ﴿ وَمَن قول الله تعالى: ﴿ وَمَن لَوْ يَكُ اللهُ مُؤرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَرَّيَحُعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ هذا مضمونه: فانظر كيف تضمنت هذه الآيات طوائف بني آدم كلهم أتم انتظام واشتملت عليهم أكمل اشتمال ؛ فإن الناس قسمان:

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ۱۹/۱۹۰–۱۹۹، وأمثال القرآن، لابن القيم، ص ۲۲، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص١٩٥.

- ١- أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول على عن الله وأن كل ما عارضه فشبهات تشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع . . . وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق ، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح .
  - ٢- أهل الجهل والظلم، وهؤلاء قسمان:
- (أ) الذين يحسبون أنهم على علم وهدى، وهم أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالونه ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَانِدُونَ ﴾.
- (ب) أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل، بحيث قد أحاط بهم من كل جهة، فهم بمنزلة الأنعام، بل هم أضل سبيلاً، فأعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، كظلمات: ظلمة الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة الظلم واتباع الهوى، وظلمة الشك والريب، وظلمة الإعراض عن الحق؛ فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمداً على من الهدى ودين الحق يتقلب في خس ظلمات: قوله ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمة: فقلبه مظلم، وكلامه مظلم، وحاله مظلم،)

ثم ذكر رحمه الله أن شيخه ابن تيمية قال: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله عليه أربعة أقسام:

<sup>(</sup>١) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، ٢/ ٥٣ – ٥٥.

## القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان:

\* النوع الأول: أهل الفقه فيه، والفهم، والتعليم، وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده، وبلغوه إلى الأمة، واستنبطوا أسراره، وكنوزه، فهؤلاء كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم، وأخذوا من ذلك الكلأ الغذاء والقوت، والدواء، وسائر ما يصلح لهم.

\* النوع الثاني: حفظوه، وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة، فحفظوا عليهم النصوص، وليسوا من أهل الاستنباط والفقه في مراد الشارع، فهم أهل حفظ وضبط، وأداء لما سمعوه، وهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس، فوردوه، وشربو منه، وسقوا منه أنعامهم، وزرعوابه.

القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناً، وكفر به ولم يرفع به رأساً وهؤلاء
 أيضاً نوعان:

\* النوع الأول: عرفه وتيقن صحته، وأنه حق، ولكن حمله الحسد، والكبر، وحب الرئاسة، والملك، والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين.

\* النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤنا، وهم أعلم منا بما يقبلونه وما يردونه، ولنا أسوة بهم، ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم، ولو كان حقاً لكانوا هم أهله، وأولى بقبوله، وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيهم().

<sup>(</sup>١) انظر: وصف الله لهم في سورة البقرة، الآيتان: ١٦٦-١٦٧، وسورة الأحزاب، الآيات: ٦٦-٦٨،=

- O القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول ﷺ، وآمنوا به ظاهراً، وجحدوه وكفروا به باطناً وهم المنافقون، وهم أيضاً نوعان:
- \* النوع الأول: من أبصر ثم عمي، وعلم ثم جهل، وأقرَّ ثم أنكر، وآمن ثم كفر، فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وسادتهم، وأئمتهم، ومثلهم مثل من استوقد ناراً ثم حصل بعدها على الظلمة.
- \* النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق فكاد أن يخطفها، لضعفها وقوته، وأصم آذانهم صوت الرعد، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فلا يقربون من سماع القرآن والإيمان بل يهربون منه، ويكون حالهم حال من يسمع الرعد الشديد فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه.
- O القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم، ولا يتمكنون من إظهاره، ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون، الذي يكتم إيمانه، ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ﷺ، فإنه كان ملك نصارى الحبشة، وكان في الباطن مؤمناً، وغير ذلك كثير (١٠٠).

15- وقال عز وجل: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَا عِكْتُهُ لِيُخْرِحَكُو مِنْ اللهُ عَز وجل مِن ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (") أي الله عز وجل الذي يذكركم ويثني عليكم، وملائكته يدعون لكم ويستغفرون لكم، وبسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال، والكفر، والمعاصي والذنوب إلى نور الهدى

وسورة غافر ، الآيتان : ٤٧ - ٤٨ ، وسورة ص ، الآيات : ٥٧ - ٦١ .

<sup>(</sup>١) انظر: اجتماع الجيوش الإِسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ٢/ ٧٧-٧٦، بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤٣.

والإيمان، واليقين، والتوفيق، والعلم والعمل () ، قال القرطبي رحمه الله: «ومعنى هذا التثبيت على الهداية، لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية» () .

10- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ الظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَانَهُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ الظَّلُورُ ﴾ (٣) . اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ (٣) .

هذه أمثال ضربها الله عز وجل للمؤمن والإيمان، والكافر والكفر، كما أن هذه الأشياء المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوى فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى، فلا يستوي الكافر والمؤمن، والجاهل والعالم، والضال والمهتدي، ولا أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا أموات القلوب وأحيائها؛ فإن بين هذه الأشياء من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإذا علمت المراتب، وميزت الأشياء، وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى وأحق بالإيثار (۱)، وقد جاء هذا التفسير عن السلف الصالح، فقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ قال: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية، يقول: وما يستوى قال: «هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية، يقول: وما يستوى

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان، للطبري، ٢/ ٢٨٠، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٤٤٦، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، ١٤/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الأيات: ١٩-٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٢٠/ ٤٥٧، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٤١/ ٣٢٧، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٥٣٠، وتبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٦٣٤.

الأعمى، والظلمات، والحرور، ولا الأموات فهو مثل أهل المعصية، ولا يستوي البصير، والنور، ولا الظل، والأحياء، فهو مثل أهل الطاعة ""، وقال قتادة: «... خلقاً فُضِّل بعضه على بعض فأما المؤمن فعبد حي الأثر، حي البصر، حي النية، حي العمل، وأما الكافر فعبد ميت: ميت البصر، ميت القلب، ميت العمل " فاتضح بذلك أن ميت العمى عن دين الله لا يستوي هو والذي قد أبصر دينه، وعلم وعمل، قال الله عز وجل: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فَاللّٰ اللهُ عُورِ وَجَلَّنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فَا اللّٰهُ عَز وجل: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فَا اللهُ عَز وجل: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فَا اللهُ عَز وجل: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فَا اللهُ عَز وجل : ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فَا لَنَّا اللهُ عَز وجل : ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَانِج مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِينَ لِللَّهُ وَلَا لَهُ اللّٰ اللهُ عَمْدُونَ اللّٰ اللهُ عَمْدُونَ اللّٰ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللّٰ اللهُ عَلَالِهُ اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ عَلَالَهُ اللّٰهُ اللّٰ اللهُ عَمْدُونَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

١٦ - وقال الله عز وجل: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَىٰمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ
 مِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهَ أَوْلَيْكِ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١) يقول

<sup>(</sup>١) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٢٠/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٢/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١١/ ٣٥٠، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٢٢.

الله عز وجل: ﴿ وَكَاذَ إِلَى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا الله عز وجل: ﴿ وَكَاذَ إِلَى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ لَدْرِى مَا الْكِئْلُ وَلَا اللهِ عَلَىٰهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ اللهِ عَرَطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللهَ مَوْرَتِ وَمَا فِي اللهَ مَوْرَتِ وَمَا فِي اللهَ مَنْ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (\*)

كما كان الله عز وجل يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك أوحى إلى محمد ﷺ هذا القرآن العظيم، وسماه روحاً؛ لأن الروح يَحْيىٰ به الجسد والقرآن تَحْيىٰ به القلوب والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وما كان

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ۲۱/۲۷۷، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ۱۸/۲۵، وتبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٦٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآيتان: ٥٣-٥٣.

محمد ﷺ قبل نزول القرآن يدري ما شرائع الإيمان ومعالمه على التفصيل الذي شرع له في القرآن، ولكن جعل الله آلقرآن نوراً يرشد به ويهدي من يشاء من عباده، فيستضيئون بهذا القرآن في ظلمات الكفر، والشبهات، والضلال، والبدع، والشرك، والشهوات، والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم (١٠ ، كقوله عز وجل: ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) فهذا القرآن يعظ عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، ويحذر عنها ببيان آثارها ومفاسدها، وهو شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن [عدم] ٣٠ الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة في الخير، والرهبة عن الشر ( ُ ، وكقوله تِعالى : ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ ( ) فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة للمؤمنين به المصدقين بآياته، العاملين بها، وأما الظالمون بعدم التصديق به، أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خساراً، لأن الحجة تقوم عليهم به. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه، والجهالات، والآراء الفاسدة، والانحراف السيء، والقصود الرديئة،

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ۲۱/ ۹۹-۵۶۱، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ۲۱/ ۹۹-۵۹، وتفسير البغوي، ۴/ ۱۳۲، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٤/ ١٣٤، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم ۲/ ۸۷-۸۸، والضوء المنير على التفسير، من كتب ابن القيم، جمع: على الصالحي، ۳۲۳/۰.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) يقتضيها السياق، أو الصادة عن الانقياد للشرع.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمين في تفسير كلام المنان، للسّعدي، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

لأنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، فمتى عمل به العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجلِ والآجل'' ، كقوله عز وجل: ﴿ قُلُّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّى وَشِفَاآيُ وَٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ (١) فهو يهديهم لطريق الرشد، والصراط المستقيم، ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة، وهو شفاء لهم من الأسقام القلبية، لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق، ويحث على التوبة النصوح، التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب، أما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذانهم صمم عن استماعه وإعراض عنه، وهو عليهم عمى فلا يبصرون به رشداً ولا يهتدون به، ولا يزيدهم إلا ضلالاً؛ لأنهم إذا ردوا الحق ازدادوا عمى إلى عماهم، وغيًّا إلى غيهم، وينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون، بمنزلة الذي يُنادى وهو في مكان بعيد لا يسمع داعياً ولا يجيب منادياً، والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهداه، ولا يبصرون بنوره، ولا يستفيدون منه خيراً، لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى، بإعراضهم وكفرهم (٣) .

وقوله عز وجل في أول الآية: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ مال الإمام ابن جرير رحمه الله إلى أن الروح هنا هو القرآن الكريم، وجزم به الحافظ ابن كثير رحمه الله، والسعدي رحمه الله، وقيل: إن الروح هنا: النبوة، وقيل: الرحمة، وقيل: الوحين، ، وقال الإمام ابن القيم

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحين في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للسعدي ، ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٢١/ ٥٥٥، وتفسير البغوي، ٤/ ١٣٢، والجامع=

رحمه الله في تفسير هذه الآية: «أي جعلنا ذلك الروح نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، فُسمَّى وحيه روحاً، لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، التي هي الحياة الحقيقية، ومن عدمها فهو ميت لا حي، والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحى إلى رسوله ﷺ فمن لم يحيى به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وأعظم حياة في الدور الثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الجزاء أعظمهم نصيباً من هذه الحياة بهذه الروح وسماه نوراً لما يحصل به من استنارة القلوب، وإضاءتها، وكمال الروح بهاتين الصفتين: بالحياة، والنور، ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والاهتداء بما بعثوا به، وتلقي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم، وإلا فالروح ميتة مظلمة، فإن كان العبد مشاراً إليه: بالزهد، والفقه، والفضيلة؛ فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله ﷺ، وجعله نوراً يهدي به من يشاء من عباده وراء ذلك كله، فليس العلم كثرة النقل، والبحث، والكلام، ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها، وحقها من باطلها، وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال»(١) ، وقد أمر الله عز وجل بالإيمان بهذا النور العظيم فقال: ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي آَنَزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢) وُلاشك أن ما في الكتاب الكريم من الأحكام، والشرائع، والأخبار أنوار يهتدي بها في ظلمات الجهل؛ ولهذا سماه الله نوراً " .

<sup>=</sup> لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٦/ ٥٣، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٤/ ١٢٤.

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلاميّة، ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٢٣/ ٤١٩، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٨/ ١٨٨، وتسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٨٠٣.

وقد كتب الله الفوز والفلاح لمن آمن بالنبي على ونصره، واتبع النور الذي أنزل معه، فقال عز وجل: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَلَا الذي أَنزل معه، فقال عز وجل: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

1۸ - وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ مَ اَلْدَى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ مَ اَلْكَبْ بِكُورُ الله عز وجل لِيُحْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱلله بِكُورُ لَرَهُ وَفُّ رَحِيمٌ ﴾ (١) الله عز وجل الذي ينزل على عبده محمد ﷺ آياتٍ واضحات، وحججاً دامغاتٍ، ودلائل باهراتٍ، وبراهين قاطعات، وأعظمها القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول ﷺ وما أنزله عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات الضلالة، والشرك والكفر، والجهل، والأراء المتضادة، إلى ظلمات الضلالة، والشرك والكفر، والجهل، والأراء المتضادة، إلى

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٧/ ٤٥٠، ١٧/ ٤٥٩، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٤/٤، ٣٠، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١/ ٤٣٤، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدى، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية : ٨، وسورة لقمان، الآية : ٢، وانظر : تفسير السعدي، ص ٤٨٣، ٥٩٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد، الآية: ٩.

نور الإيمان والتوحيد، والعلم والهدى، وهذا من رحمته بعباده وإحسانه إليهم، فله الشكر والحمد والثناء الحسن، لا إله غيره ولا رب سواه'' وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَأَتَقُواْ اللّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ ِ ٱللَّا يَنَوُا قَدْ أَنزَلَ اللّهَ عَيْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ اللّهَ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اللّهَ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (٢) .

19 - وقال عز وجل ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بَشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ الْمُنَوْمِينَ فِيهَا الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَوْقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱلْعَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَوْقُونَ وَٱلْمُنَوْقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ الْمُعْرُورُ فَيْنَهُم فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن الرَّحِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُولَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم فِيمُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن الرَّحِمُ وَلَيْكِنَكُمْ فَيْكُمْ وَلَكِنَكُمْ فَالْمَعْمُ وَتَرَبَّمُ مَا اللَّهُ وَعَرَبُهُم الْمُعْرُقِ فَيْنَدُمُ وَلَيْكَكُمْ وَلَكِكَنَكُمْ وَلَكِنَكُمْ وَلَكِنَكُمْ وَلَكِنَكُمْ وَلِيكِنَكُمْ وَلِكِنَكُمْ وَلَكِكَنَكُمْ وَلَكِكَنَكُمْ وَلِكِنَكُمْ وَلَوْمَلَكُمْ وَلَوْمَلُكُمْ وَلَوْمَلُكُمْ وَلِكِنَكُمْ وَلِمُ وَلَوْمَلُكُمْ وَلَوْمَ وَلَوْمَلُومُ وَلَوْمَ وَلَمُومُ وَلِيكُومُ وَلَوْمَلُكُمْ وَلِمُومُ وَلَمْ مَوْلِكُمْ وَلِمُ وَلَمْكُمْ وَلِمُ وَلَكُمْ وَلِمُومُ وَلَيْكُمْ وَلِمُ وَلَمْ وَلَوْمَالُهُمْ وَلِيكِنَكُمْ وَلِمُ وَلَى وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَمُومُ وَلَومُ وَلَيْكُمْ وَلِمُومُ وَلُومُ وَلَيْكُمْ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلَومُومُ وَلِمُومُ وَلَومُ وَلَمُومُ وَلَومُ وَلَمُومُ وَلَومُ وَلَى مَا لَكُومُ وَلَومُومُ وَلَيْكُمْ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلَهُ وَلَامِنَ ٱلْكُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلَومُ وَلِمُ وَلَمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلَلْهُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ ولِكُمُ وَلِمُومُ وَلَمُومُ والْمُؤْمُومُ وَلَمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ والْمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِهُ وَلِمُومُ وَلِمُ

فقوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ فُرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِ ﴾ جاء عن الضحاك أن معنى ذلك: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى هداهم بين أيديهم، وبأيمانهم كتبهم ('')، وقيل: ﴿ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ الباء بمعنى في: أي في أيمانهم، أو بمعنى عن: أي عن أيمانهم ('') وقال أكثر المفسرين يعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم، يمشون به على يعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم، يمشون به على

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٢٣/ ١٧٣، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٧٣/ ١٧٠، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٤/ ٣٠٧، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدى، ص ٧٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآيتان: ١٠-١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآيات: ١٢-١٥.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٢٣/ ١٧٩ ، واختاره ابن جرير في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٧/ ٢٣٥.

الصراط، ويُعطى المنافقون أيضاً نوراً خديعة لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ يُخَارِعُونَ اللّهَ وَهُو خَارِعُهُم ﴾ وقيل: إنما يعطون النور لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور، فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين، فيخشى المؤمنون أن يسلبوا نورهم كما سُلبه المنافقون، فيسألون الله عز وجل أن يتم لهم نورهم، قال سبحانه عن ذلك: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْرِي اللهُ النَّيِ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَمُّ نُورُهُمُ يَسَعَى بَيْنَ أَيَّدِ عِبَمُ فَإِذَا بِقِي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين: فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين: فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين:

وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثيرة ، منها:

١ حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سئل عن الورود، وفيه رؤية الله تعالى: «فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطِلقُ بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسانٍ منهم ـ منافق أو مؤمن ـ نوراً، ثم يتبعونه، وعلى جَسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، سبعون ألفاً لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء... »(1)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٢٣/ ١٧٨-١٨٧، و ٤٩٦-٤٩٦، وتفسير البغوي، ٤/ ٢٩٦، و ٢٣٣/١ و ١٩٨، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٢٣٣/١٧-٢٣٩، و ١٩١،١٩١، و ١٩١، ١٩٥، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ٣١، ٨٠٨، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٧٧٩-٨٠٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، بابُ أدنى أهل الجنة مَنزلة، ١٧٨/١، برقم ١٩١.

- ٢- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَنَّ أَيْدِيهِم ﴾ قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم: فمنهم من يُؤتى نوره كالجبل، ومنهم من يُؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفأ مرة وَيَقِدُ مرة »(١).
- ٣- وقد بين النبي عَلَيْهُ أن إكثار المشي في الظلم إلى المساجد يثمر إعطاء النور التام يوم القيامة، فعن بريدة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهُ أنه قال:
   «بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالنّور التّام يوم القيامة»
- ٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة» (٣) ، وذكر الطيبي، والمناوي، ثم المباركفوري: أن هذا النور يحيط بالمشائين إلى المساجد في الظلم من جميع جوانبهم على الصراط، لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٢٣/ ١٧٩، والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على شرط البخاري، ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة، ١٥٤/، برقم ٥٦١، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، ١٥٥، برقم ٢٢٣، وقال: «هو صحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي على وأخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد، وأنس رضي الله عنهما، في كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة، ١/٢٥٦، برقم ٧٨٠، ورقم ٧٨١، والحاكم في المستدرك، ١/٣٥، وقال الإمام المنذري عن رواية أبي داود والترمذي: ورجال إسناده ثقات» الترغيب والترهيب، ١/٢٨٩، وقال العلامة الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي، ١/٢٢٤: «الحديث صحيح لشواهده الكثيرة، عن جماعة من الصحابة جاوزوا العشرة، وقد خرجتها في صحيح أبي داود برقم ٧٠٥».

<sup>(</sup>٣) الطبراني في المعجم الأوسط، ٢/ ٤٣، برقم ٠ ٦٨، [مجمع البحرين في زوائد المعجمين] وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٩٠: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «وإسناده حسن» ٢/ ٣٠.

على الصراط ووصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة وقولهم فيه: ﴿ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَكَا ﴾ وإلى قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين: ﴿ اَنظُرُونَا نَقْنَسِ مِن نُورِكُمْ ﴾ وفيه أن من انتهز هذه الفرص، وهي المشي إلى المساجد في الظلم في الدنيا كان مع النبيين، والذين آمنوا: من الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً (()) ، والأشك أن سرعة المرور على الصراط بحسب النور، فمن كان نوره أعظم كان مروره على الجسر أسرع، وهو أحدُّ من السيف، وأدقُ من الشعر، فمن الناس من يمر عليه ويتجاوزه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالمرس كالريح، ومنهم من يتجاوزه كالطير، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل (()) ، ومنهم من يزحف زحفاً (()) حتى يجيء آخرهم يسحب سحباً (()) .

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأنوار تقسم دون الجسر على حسب الأعمال، فيعطى العبد من النور هناك بحسب قوة نوره، وإيمانه، ويقينه، وإخلاصه، ومتابعته للرسول ﷺ في دار الدنيا، فقال رحمه الله: «فمنهم من يكون نوره كالشمس(»، ودون ذلك كالقمر، ودونه كأشد

 <sup>(</sup>١) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٣/ ٩٤١-٩٤٢، وفيض القدير شرح الجامع الصغير،
 للمناوي، ٣/ ٢٠١، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) هذه الدرجات الست في صحيح مسلم، كتاب الإيمان، معرفة طريق الرؤية، ١/ ١٦٩، برقم ١٨٣، قال أبو سعيد الخدري: «بلغني أن الجسر أدق من الشعر، وأحد من السيف» مسلم، ١/ ١٧١، رواية الحديث رقم ١٨٣، والبخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وُبُحُونُ يَوَمَهِذِ نَّاضِرَةً \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ٨/ ٢٢٨، برقم ٧٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) من رواية لمسلم، ١/ ١٨٧، برقم ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) من رواية للبخاري، برقم ٧٤٣٩، وانظر: معارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي، ٢/ ٨٥٠-٨٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظّر: مسند الإِمَّام أحمدُ، ٢/ ٧٧، ٢/ ٢٢٢، وشرحُ أحمد شاكر للمسند، برقم ٢٦٥٠، ٢٠٧٢.

كوكب في السماء إضاءة، ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه، وما بين ذلك، ومنهم من يعطى نور على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنيا، فهو هذا النور الذي بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهراً يُرى عياناً بالأبصار، ولا يستضيء به غيره، ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه، إن كان له نور مشى في نُوره، وإن لم يكن له نُوراً أصلاً لم ينفعه نور غيره، ولما كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه، ولا له مادة من الإِيمان أعطي في الآخرة نوراً ظاهراً لا مادة له، ثم يُطفىء عنه أحوج ما كان إليه»(١) ، وبين رحمه الله أن مشى الناس على الصراط بحسب سرعتهم في الخير في الدنيا فقال: «مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيراً هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتاً على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك، ومن خطفته كلاليب الشهوات، والشبهات، والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهنا، فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومخزول أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار كما أثرت فيه تلك الكلاليب في الدنيا ﴿ جَنَاءً وِفَاقًا ﴾ ، ﴿ وَمَارَبُّكَ بِظَلُّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ " .

٢٠ وقال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ
 بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٢/ ٨٦-٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

ضمن الله عز وجل للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور:

١- أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيباً في الدنيا ونصيباً في الآخرة، وقد
 يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين.

٢- أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات.

٣- مغفرة ذنوبهم، وهذا غاية التيسير، فقد جعل سبحانه التقوى سبباً لكل عسر (١٠).

وهذا الخطاب في هذه الآية فيه قولان لأهل التفسير:

١- قيل تحمل على مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين، لإيمانهم بأنبيائهم، ثم إيمانهم بمحمد على الأجر، فيعطون بذلك: نصيبين من الأجر، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ أُولَكِكَ يُؤتَونَ أَجَرَهُم مَّرَّيَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذَرُهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمَمَّا رَزَقَنْنَهُمْ يُنفِقُوكَ ﴿ " فلاشك صَبَرُواْ وَيَذَرُهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمَمَّا رَزَقَنْنَهُمْ يُنفِقُوكَ ﴿ " فلاشك أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه، ثم آمن بمحمد على فإنه يعطى أجرين، قال النبي على الثاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي على فأمن به، واتبعه، وصدقه، فله أجران، وعبد مملوك أدَّى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمةٌ فغذَها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران» ".

٢- وقيل: هي في حق هذه الأُمَّة؛ لما ذكره سعيد بن جبير أن أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) الضوء المنير على التفسير، من كتب ابن القيم، للصالحي، ٥/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) متفّق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: البخاري، كتاب الجهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، ٤/ ٢٥، برقم ٢٠١١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ، ١/ ١٣٤، برقم ٢٥٤، واللفظ له.

افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين فأنزل الله عز وجل هذه الآية في حق هذه الأمة (١).

ومما يؤيد هذا القول ما رواه أبو موسى عن النبي على أنه قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجُل استأجر قوماً يعملون له يوماً إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لاحاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً، فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطتُ لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم، فعملوا بقية مثلكم ومثل ما قبلوا من هذا النور» ".

قال العلامة السعدي رحمه الله: «ويحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا هو الظاهر وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين: ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم ﴿ كِفَلَيْنِ مِن رَّحَمَتِهِ ﴾ لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى: أجر على الإيمان، وأجر على التقوى، وأجر على امتثال الأوامر، وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى» (").

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير بسنده، في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٢٠٩/٢٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الإجارة، باب الإجارة من العصر إلى الليل، ٣/ ٦٩، برقم ٢٢٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٧٨٢.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَل لَّكُمُّ نُورًا تَمُّشُونَ بِهِ ٢٠ وفي هذا أقوال:

١ - قيل: النور هنا: القرآن الكريم.

٢- وقيل: الهدى.

وقوله تعالى: ﴿ تَمَشُونَ بِهِ عَلَى الصّراط نَ عَشُونَ بِهُ فِي الناس تدعونهم إلى الإسلام ن وقد جمع بين هذين القولين الإسلام ابن القيم رحمه الله، فقال: «وفي قوله ﴿ تَمَشُونَ بِهِ ﴾ إعلام بأن

<sup>(</sup>١) جامع البيانِ عن تأويل آي القرآن، ٢١٣/٢٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، ٤/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية : ٢٩.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٧٨٣.

<sup>(</sup>٥) الجامع الأحكام القرآن، للقرطبي، ٢٥٦/١٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي، ٤/ ٣٠٢.

تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو بالنور، وأن مشيهم بغير نور غير مجد عليهم، ولا نافع لهم، بل ضرره أكثر من نفعه، وفيه أن أهل النور هم أهل المشي، ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع، فلا مشي لقلوبهم، ولا لأحوالهم، ولا لأقوالهم، ولا لأقدامهم إلى الطاعات، وكذلك لا تمشي على الصراط، إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم، وفي قوله تعالى: ﴿ تَمْشُونَ بِهِ عِي نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم، كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشيء أحوج ما يكون إليه الله الله المناس في الدنيا، ومن المناس في المناس في الدنيا، ومن المناس في المناس في الدنيا، ومن المناس في المناس في الدنيا، ومن المناس في المناس في المناس في المناس في الدنيا، ومن المناس في المناس ف

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، ٢/ ٤٣ .

### المطلب الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية

جاء في أحاديث النبي ﷺ ذكر النور والحث على اكتسابه والترغيب فيه، وسؤال الله عز وجل ذلك، وجاء ذكر الظلمات والتحذير من أسباب ذلك، ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأتي:

النبي ﷺ يقول في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن أمامي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً، وأعظم لي نوراً، وعظم لي نوراً، واجعل في عصبي واجعل لي نوراً، واجعل في عصبي نوراً، وفي لحمي نوراً، وفي دمي نوراً، وفي شعري نوراً، وفي بشري نوراً، وفي بشري نوراً، وفي بشري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي بشري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي بشري

قال ابن الأثير رحمه الله: «أراد ضياء الحق، وبيانه، كأنه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء منِّي في الحق، واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير»(٢)، وقال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء سأل النور في أعضائه، وجسمه، وتصرفاته، وتقلباته، وحالاته، وجملته في جهاته الست، حتى لا يزيغ شيء منها عنه»(٣) ويزيد لك وضوحاً ما بينه

 <sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذ
 انتبه من الليل، ١٩١/، برقم ٢٣١٦، ومسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في
 صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٢٥، برقم ٧٦٣.

<sup>(</sup>۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ، باب النون مع الواو ، مادة «نور» ، ٥/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٢٩١، وانظر : فتح الباري، لابن حجر، ١١٨/١١ .

الإمام القرطبي رحمه الله حيث قال: «يمكن أن تحمل على ظاهرها، فيكون معنى سوأله: أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم، هو ومن تبعه، أو من شاء الله ممن تبعه، والأولى أن يقال: هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ } " ، وكما قال تعالى : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاسِ ﴾ (" أي علماً وهداية» ثم قال: «والتحقيق في معنى النور مظهرٌ ما ينسب إليه، وهو يختلف بحسبه، فنور الشمس: مظهرٌ للمبصرات، ونور القلب: كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح: ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائما، والله أعلم ""، وذكر الطيبي رحمه الله: أن معنى طلب النور للأعضاء: عضواً عضواً، أن يتحلَّى بأنوار المعرفة والطاعة، ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي، فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان التخلص منها بالأنوار السادَّة لتلك الجهات، وكل هذه الأنوار راجعة إلى الهداية، والبيان، وضياء الحق، وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله تعالى(١٠ ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ إِلَا مَا وَالرَّرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ (٥)

٢- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ:
 «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢ ..

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكُّل من تلخيص كتاب مسلم، ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٤/ ١١٨٣، وفتح الباري، لابن حجر، ١١٨/١١.

 <sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٣٥.

### تمكَّان أو يملأ ما بين السموات والأرض، والصلاة نور . . . » الحديث (١٠٠٠ .

قوله على الله عليه: «والصلاة نور» قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير ذلك: «معناه: أن الصلاة إذا فعلت بشروطها: المصححة، والمكملة نورت القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار المكاشفات والمعارف، حتى ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»(٢) ، وأيضاً: فإنها تنوِّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم، وأيضاً: تنوِّر وجه المصلى يوم القيامة، فيكون ذا غرة وتحجيل»(٣)، وقال الإمام النووي: «وأما قوله عَلَيْ : «والصلاة نور» فمعناه: أنها تمنع صاحبها من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، وقيل: معناه: أن يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة، وقيل: لإِشراق أنوار المعارف، وانشراح القلب، ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، وإقباله إلى الله تعالى، بظاهره وباطنه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (١) وقيل: معناه: أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلِّ والله أعلم »(٠) ، قلت: النور يشمل ذلك كله في كل ما ذُكِرَ والله أعلم.

٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ١/٢٠٣، برقم ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحّد في المسند، ٣/ ١٢٨، ٩٩، ١٩٥، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب: حب النساء، ٧/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل مِن تلخيص كتاب مسلم، ١ / ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/٣٠٨.

على سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته "" وقد بين الإمام القرطبي رحمه الله معنى ذلك: وأن قول الملك: «أبشر بنورين» أي أبشر بأمرين عظيمين، نيرين، تنير لقارئهما، وتنوِّره، وخصت الفاتحة بهذا؛ لأنها تضمنت جملة معاني: الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلى الجملة فهي آخذة بأصول القواعد الدينية، والمعاقد المعارفية، وحُصت خواتيم سورة البقرة بذلك، لما تضمنته من الثناء على النبي على وعلى أصحابه رضي الله عنهم، بجميل انقيادهم لمقتضاها، وتسليمهم لمعناها، وابتهالهم إلى الله، ورجوعهم الني جميع أمورهم، ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم، بعد أن علموها، وخفف عنهم، وغفر لهم، ونُصِروا، وفيها غير ذلك مما يطول تتبُعه» "".

٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن هذه القبور مملؤةٌ ظلمةً على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم»(١٠).

قال الطيبي رحمه الله: «أما قوله ﷺ: «إن هذه القبور مملؤة ظلمة» إلى آخره، فكالأسلوب الحكيم، يعني ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته ورفعة شأنه، بل هي بمنزلة الشفاعة له، لينوَّر قبره. . . »(٥) .

<sup>(</sup>١) نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفائحة وخواتيم سورة البقرة، ١١/٥٥٤، برقم ٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، ٢/ ٢٥٩، برقم ٩٥٦.

<sup>(</sup>٥) شرح الطيبي على مشكاة المصابيع، ٤/ ١٣٩٥، وانظر: مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيع، للملاعلي القاري، ١٧/٤.

٥- وعن أمّ سلمة رضي الله عنها في دعاء النبي على الله المهة عند إغماضه: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه» (()) ، وهذا دعاء عظيم لأبي سلمة، فإن النبي على دعا له برفع الدرجة: أي: ارفع درجته واجعله في زمرة الذين هديتهم للإسلام، وكن الخليفة على من يتركه من عقبه: كأهله وأولاده فاحفظ أمورهم ومصالحهم، ولا تكلهم إلى غيرك؛ فإنهم عقبة: أي الذين تأخروا عنه، ويعني بالغابرين: الباقين، كما قال الله عز وجل: ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ إِلّا وَفِي العذاب، وغبر من الأضداد، يأتي بمعنى بقي، وبمعنى ذهب (()) ، قوله على (()) . الأضداد، يأتي بمعنى بقي، وبمعنى ذهب (()) ، قوله على (()) .

7- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله عليه يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله: فيه الهدى والنور [وهو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه . . » الحديث .

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، ٢/ ٦٣٤، برقم ٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورةُ الأعراف، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٢/ ٥٧٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملاَّ على القاري، ٤/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب فضائلَ الصحابة، باب فضائلَ علي بن أبي طَّالب رضِّي الله عنه، ٤/ ١٨٧٣، برقم ٢٤٠٨.

قال الإمام النووي رحمه الله في قوله ﷺ: «هو حبل الله» قيل: «المراد بحبل الله: عهده، وقيل: السبب الموصل إلى رضاه، ورحمته، وقيل: هو نوره الذي يهدي به»(۱) ، ولاشك أن العمل بكتاب الله يوصل إلى رحمته، ورضاه، وهدايته وتوفيقه، والله المستعان.

٧- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في فتنة القبر ، وإجابة المسلم على الأسئلة: «ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ، ثم ينوّر له فيه »(٢) ، والمعنى أنه يوسع له في قبره سبعون ذراعاً في الطول وسبعون ذراعاً في العرض ، ثم يجعل له النور في هذا القبر الذي وسع له (٣) .

٨- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن نتف الشيب وقال: «إنه نور المسلم»(١٠).

٩- وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، ٤/ ٢٧٤، برقم ١٠٧١، وابن أبي عاصم، في كتاب السنة، ٢/ ٤١٦، برقم ٨٦٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٦٩، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، ٤/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٤) الترمذي ، كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب، ٥/ ١٢٥، برقم ٢٨٢١، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب نتف الشيب، ٢/ ١٢٦٦، برقم ٣٧٢١، وأحمد في المسند، ٢/ ١٧٩، ماجه، كتاب الأدب، باب نتف الشيب، ٢/ ١٢٦، ١٢٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٦٩، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٢٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله، ١٧٢، برقم ١٦٣٤، والنسائي، في كتاب الزينة، باب النهي عن نتف الشيب، ٨/ ١٣٦، برقم ٢٩٨٩، وأبو داود وابن حبان في صحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ٧/ ٢٥١، برقم ٢٩٨٣، وأبو داود بنحوه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في كتاب الترجل، باب: في نتف الشيب، ٤/ ٨٥، برقم ٢٠٤١، وأحمد في المسند، ٤/ ٣٨، ٢٣٦، ٢٠/٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٢٤١، برقم ٢٠٢٤، وفي صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٢٧٦.

١٠ وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
 «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة»(١).

١١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة»(٢٠).

١٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نورٌ يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام، كتب له بها حسنة، وحُط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة». (")

جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى عن أكثر من عشرة من أصحاب النبي على وهذه الأحاديث الخمسة السابقة تبين فضل الشيب، وأنه لا ينتف؛ لأنه نور المسلم، ووقاره؛ لأن الوقار يمنع الشخص عن الغرور والطرب، ويميل إلى الطاعة والتوبة، وتنكسر نفسه عن الشهوات، فيصير ذلك نوراً يسعى بين يديه في ظلمات الحشر إلى أن يدخله الجنة (أ) ، فالشيب يصير نفسه نوراً يهتدي به صاحبه ويسعى بين يديه يوم القيامة، والشيب وإن لم يكن من كسب العبد، لكنه إذا كان بسبب من نحو جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيه، فيكره نتف بسبب من نحو جهاد أو خوف من الله ينزل منزلة سعيه، فيكره نتف

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله، ٤/ ١٧٢، برقم ١٦٣٥، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي نجيح السلمى، ٧/ ٢٥٢، برقم ٢٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٥/ ٢٠٥، برقم ٢٣٨٧، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٢٤٣. ورواه أبو داود بنحوه، في كتاب الترجل، باب في نتف الشيب، ٤/ ٨٥، برقم ٤٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان في صحيحه، ٧/ ٢٥٣، برقم ٢٩٨٥، وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٢٤٧، برقم ١٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٩/ ٢٩٣٤.

الشيب من نحو: لحية، وشارب، وعنفقة، وحاجب، قال النووي: لو قيل يحرم لم يبعد () ، ومن غير بالسواد لا يحصل على هذا النور إلا أن يتوب أو يعفوا الله عنه () وهذا الشعر الأبيض يؤدي إلى نور الأعمال الصالحة، فيصير نوراً في قبر المسلم، ويسعى بين يديه في ظلمات حشره () ، ويحصل هذا الفضل بشعرة واحدة بيضاء، تكون ضياء ومخلصاً عن ظلمات الموقف، وشدائده () .

وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم في ترك نتف الشيب، وأعظم من النتف التغيير بالسواد، فقد نهى عنه النبي على وحذر منه، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أوتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله على: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» (والثغامة نبت أبيض الزهر، والثمر، شبه بياض الشيب به، وقيل: شجرة تبيض كأنها الثلجة، أو كأنها الملح (وقوله على الشيب، قال به جماعة من: الحلفاء، والصحابة، لكن لم يَصِر أحد إلى أنه للوجوب، وإنما هو مستحب (الله على الله عنه مستحب).

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أما قولهم: إن النبي عَلَيْكُ لم يخضب

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، ٦/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ٦/١٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: مرقاة المفاتيح، للملاَّ على القاري، ٨/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للمباركفوري، ٥/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، ٣/ ١٦٦٣، برقم ٤٢١٢.

<sup>(</sup>٦) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ٥/ ١٨ ٤، وسمعت العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم ٥٠٧٣ ، من سنن النسائي في ٢١ / ٨/ ١٨ ٨ هـ يقول: «الخضاب سنة مؤكدة وليس واجباً».

فليس بصحيح، بل قد صح عنه أنه خضب بالحناء، وبالصفرة » أو لعل القرطبي رحمه الله يشير إلى حديث أبي رمثة رضي الله عنه حيث قال التيت أنا وأبي النبي على وكان قد لطخ لحيته بالحناء » أو عنه رضي الله عنه قال: «أتيت النبي على ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة » وعن زيد بن أسلم قال: «رأيت ابن عمر يصفر لحيته، فقلت يا أبا عبدالرحمن، تصفر لحيتك بالخلوق؛ قال: إني رأيت رسول الله على يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها » وهذا من فعله على أما من قوله فقد ثبت عنه أحاديث، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله على الحيته والله عنه أحاديث، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله على الله عنه قال قال رسول الله على الله عنه قال قال وسول الله على اله عنه قال قال وسول الله على اله عنه قال قال وسول الله على الله عنه قال قال وسول الله على الله على الله عنه قال قال وسول الله على الله على الله عنه قال قال وسول الله على الله على الله على و الله على الله عنه الله على الله الله على ال

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي عَلَيْهُ رجل قد خضب بالحناء فقال: «ما أحسن هذا؟»، قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: «هذا أحسن من هذا»، قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: «هذا أحسن من هذا كله»(ن) ، وعن ابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٥/ ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) النسائي، في كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم، ٨/ ١٤٠، برقم ٥٠٨٣، وأبو داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب، ٤/ ٨٦، برقم ٤٢٠٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم، ٨/ ١٤٠، برقم ٥٠٨٤، وأبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب، ٤/ ٨٦، برقم ٤٢٠٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٢٠٤، وفي مختصر الشمائل المحمدية، ص ٤٠-٤١، برقم ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب الزينة، باب الحضاب بالصفرة، ٨/ ١٤٠، برقم ١٠٨٥، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي، ٣/ ١٠٤٤.

<sup>(</sup>ه) النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم، ٨/ ١٣٩، برقم ٥٠٧٠-٥٠٨٠، ومن حديث عبدالله بن بريدة، برقم ٥٠٨١-٥٠٨٢، وأخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب الخضاب، ٤/ ٨٥، برقم ٤٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) أبو داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب الصفرة، ٤/ ٨٦، برقم ٤٢١١، وقال العلامة الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: «وإسناده جيد»، ٢/ ١٢٦٦.

عنهما قال: «كان النبي على النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعله» وسمعت العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وقد جاء التصفير عن ابن عمر في الصحيحين، ويستثنى من التزعفر: ما كان في اللحية، أو الشارب، أو الرأس» وسمعته أيضاً يقول: «والسنة الخضاب بالحناء أو بالصفرة، أو بالحناء والكتم» قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما الصباغ بالحناء بحتاً، وبالحناء والكتم، فلا ينبغي أن يختلف فيه؛ لصحة الأحاديث بذلك، غير أنه قد قال بعض العلماء: إن الأمر في ذلك محمول على حالن:

- أحدهما: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه
   عن المعتاد شهرة تَقْبُح وتكره.
- O وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم، فربَّ شيبة نقية هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس فمن قبَّحه الخضاب اجتنبه، ومن حسنه استعمله، وللخضاب فائدتان:
  - \* إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان،
- \* والأخرى: مخالفة أهل الكتاب(ن) ؛ لقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الزينة، باب تصفير اللحية بالورس والزعفران، ٨٦ /٨، برقم ٥٢٤٤، وأبو داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب الصفرة، ٤/ ٨٦، برقم ٤٢١٠، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ١٠٦٥، برقم ٤٨٣٩، وصحيح سنن أبي داود، ٧٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سَمعته مَن سماحته، يُوم الأحد بعد المُغرَّب، في جامع الأميرة سَارَة أثناء شرحه لحديث رقم ٥٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٥٠٨٥، من سنن النسائي في المكان السابق، بتاريخ ١٤١٨/٨/٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٤٢٠.

لا يصبغون فخالفوهم (()) ، ثم قال رحمه الله: ((ولكن هذا الصباغ بغير السواد، تمسكاً بقوله ﷺ: ((واجتنبوا السواد) والله أعلم (()) ، وقال رحمه الله: ((وقوله ﷺ: ((واجتنبوا السواد) أمر باجتناب السواد، وكرهه جماعة منهم: علي بن أبي طالب، ومالك، وهو الظاهر من هذا الحديث، وقد علل ذلك بأنه من باب التدليس على النساء؛ وبأنه سواد في الوجه، فيكره؛ لأنه تشبه بسيما أهل النار ((\*\*)) ، ثم ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من السلف كانوا يخضبون بالسواد، وقال: ((ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك ((\*\*)) قلت: أما عذر السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد، فيحمل على أنه لم يبلغهم حديث النهي الصريح عن الصبغ بالسواد، والله أعلم. وقال الإمام النهوي رحمه الله: ((ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل النووي رحمه الله: ((ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح)((\*\*)).

ويؤكد اختيار الإمام النووي ومن سلك مسلكه في تحريم الخضاب بالسواد ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عليه: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة»(١٠)، وسمعت سماحة العلامة الإمام عبدالعزيز

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل، ٤/ ١٧٥، برقم ٣٤٦٢، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ، ٣/ ٦٣١٦، برقم ٣٠١٢.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٥/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ٥/ ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) أبو داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، ٤/ ٨٧، برقم ٤٢١٧، والنسائي في=

ابن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول عن هذا الحديث: «إسناده جيد، وهذا يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، ويقتضي أنه كبيرة؛ لأنه وعيد» وقوله ﷺ: : «كحواصل الحمام» أي كصدور الحمام في الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود أن ومما يدل على قبح الخضاب بالسواد ما بينه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:

## نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصولُها ولاخير في الأعلى إذا فسد الأصل "

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي على من تغيير الشيب أمران: أحدهما: نتفه، والثاني: خضابه بالسواد. . . والذي أذن فيه: هو صبغه و تغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم . . . وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب لما تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها . . . ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي عليها . . ورخص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي خعفر، وعقبه بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد

حتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، ١٣٨/٨، برقم ٥٠٧٥، وأحمد في المسند، ١٣٨/٨ وقال ابن حجر في فتح الباري، ١٩٩٦: «إسناده قوي»، وصحح إسناده العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، وقال: على شرط الشيخين، ص ٨٤.

<sup>(</sup>١) سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم ٥٠٧٥، من سنن النسائي، في جامع الأميرة سارة بالبديعة، بعد مغرب يوم الأحد الموافق ٢١ / ٨ / ١٨هـ.

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح الطبيي على مشكاة المصابيح، ٩/ ٢٩٣٣، ومرقاة المفاتيح، للملاّ على القاري، ٨/ ٢٣٢.
 (٣) شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ٩/ ٣١٤.

مع رسول الله ﷺ، وسنته أحق بالاتباع، ولو خالفها من خالفها»(١٠ ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب وخضابه ما يأتي

- ١- الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة.
- - ٣- الشيب تزاد به الحسنات.
  - ٤- الشيب ترفع به الدرجات.
    - ٥- الشيب تحط به الخطايا.
  - ٦- تحريم صبغ الشيب بالسواد.
- ٧- صبغ الشيب بالحناء، أو الصفرة، أو الحناء والكتم سنة مؤكدة.
  - ٨- الحناء: لونه أحمر، والحناء والكتم: لونه بين السواد والحمرة.
  - ٩ من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل له من كتاب و لا سنة .
    - ١٠ لا قول لأحد مع قول رسول الله ﷺ كائناً من كان.
- 11- الشيب له أسباب غير كبر السن، فقد يكون مبكراً؛ لخوف الله عز وجل، أو لغيره من الأسباب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتني هودٌ، والواقعة، والمرسلات، وعمّ يتسالون، وإذا الشمس كورّت ""، وعن أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت؟ قال: «شيبتني هودٌ وأخواتها» "، والله عز وجل الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) تهذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي، ٦/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الواقعة، ٥/ ٤٠٢، برقم ٣٢٩٧، وحسنه، وصححه الألباني مختصر شمائل الترمذي، ص ٤٠، برقم ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الشمائل، وصححه الألباني في مختصر الشمائل، ص ٤٠، برقم ٣٥.

۱۳ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كنت أرجو أن يعيش رسول الله ﷺ حتى يَدْبُرنا \_ يريد بذلك أن يكون آخرهم \_ فإن يك محمد ﷺ قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به بما هدى الله محمداً ﷺ (۱۷).

والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو القرآن العظيم؛ لأن فيه الهدى والنور، فمن عمل بما فيه كان على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين " .

21- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عنوره الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل ، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله الله عن و جل خلق الحديث يبين أن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة ، وألقى عليهم شيئاً من نوره ، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى إلى طريق الجنة ، ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل إليه ضل وخرج عن طريق الحق ؛ لأن الاهتداء والضلال قد جرى على علم الله وحكم به في الأزل لا يتغير ولا يتبدل ، وجفاف القلم عبارة عنه . وقيل: من أجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره: من الإيمان ، والطاعة ، والكفر ، والمعصية ، أقول: جف القلم ".

١٥ - عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي ﷺ في

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، ٨/ ١٦٠، برقم ٧٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٣/ ٢٠٩، وإرشاد الساري، للقسطلاني، ١٥٠/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، ٥/ ٢٦، برقم ٢٦٤٢، وقال: «هذا حديث حسن»، وأخرجه أحمد، ٢/ ١٧٦، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٠، وصحح إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٠٧٦.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٧/ ٤٠١.

ليلة مظلمة، وإذا نوربين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما»، وقال معمر عن ثابت عن أنس: "إن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار»، وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس: "كان أسيد بن حُضير وعبّاد بن بشر عند النبي عليه "" ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "فأما رواية معمر فوصلها عبدالرزاق في مصنفه عنه، ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ: "إن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار تحدثا عند رسول الله علي حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا وبيد كل واحد منهما عُصية فأضأت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله»، وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في المستدرك بلفظ: "إن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي عليه في ليلة ظلماء حندس، فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في ضوئها، فلما خرجا أضاءت عصا الآخر»".

وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا حصل لهم أمر خارق للعادة فهي كرامة، أما إذا حصل ذلك لفاسق فهي من عمل الشيطان، وإذا حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على الكتاب والسنة. وهذا النور الذي حصل لهذين الصحابيين مبني على نور الإيمان والتقوى، فاستنار الباطن، وجعل الله نوراً في عصا كل واحد منهما، فاستنار الظاهر، وليس من شرط أن يحصل ذلك لكل مؤمن، وإنما ذلك راجع إلى الله عز وجل.

١٦- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: «من

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشير، ٣/ ٢٧٠، برقم ٢٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٧/ ١٢٥.

قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين " في ذكر العلامة الملا علي القاري أن معنى: «أضاء له من النور» أي: في قلبه، أو قبره، أو يوم حشره في الجمع الأكبر، «ما بين الجمعتين» أي: مقدار الجمعة التي تليها من الزمان، وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة " ، قال الطيبي رحمه الله: «أضاء له» يجوز أن يكون لازما، وقوله: «ما بين الجمعتين» طرف، فيكون إشراق ضوء النور فيما بين الجمعتين، بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة، ويجوز أن يكون متعديا، والظرف مفعول به " .

17 - وذكر مالك رحمه الله: أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: "يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء" نهم، فقوله: "جالس العلماء وزاحمهم بالركب عبارة عن مزيد القرب منهم، وقوله: "فإن الله يحيي الأرض بنور الحكمة هي تحقيق العلم وإتقان العمل، والإصابة في القول والفعل، وهي العلم المشتمل على الفقه في الدين، والمعرفة بالله مع نفاذ البصيرة، وتحقيق الحق للعمل، والكف عن الباطل نه فالله سبحانه يحيي القلوب بذلك كما يحيي الأرض بالمطر، وهذا يؤكد على فضل العلم النافع والعمل الصالح؛ ولهذا الفضل قال

<sup>(</sup>۱) البيهقي، ٣/ ٢٤٩، والحاكم في المستدرك وصحح إسناده، ٢/ ٣٦٨، والدارمي موقوفاً في حكم الرفع، في فضائل القرآن، باب في فضل سورة الكهف، ٣٢٦/٢، برقم ٣٤١٠، وصححه الألباني بطرقه، في إرواء الغليل، ٣/ ٩٤، برقم ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، ٤ / ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، ٥/ ١٦٧٥.

<sup>(</sup>٤) موطأ الإمام مالك، ٢/ ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شَرَح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ٤/٥٥، والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لسعيد بن علي القحطاني [الكاتب]، ص ٢٧.

محمد بن سيرين رحمه الله: «إن قوماً تركوا طلب العلم، ومجالسة العلماء، وأخذوا في الصلاة، والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا، وسفكوا دماء المسلمين، فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد عملاً على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح»(١).

١٨ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً، فأيُّ قلب أشر بها نُكت فيها نكتٌ سوداءٌ، وأيُّ قلب أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسودُ مربادًا كالكُوز مجخِّيًا لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه»(١) ، الفتنة أصلها في كلام العرب: الابتلاء، والامتحان، والاختبار، ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، فقيل: فتن الرجل إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة ، وقوله على العرض الفتن على القلوب عرض الحصير عُوداً عُوداً» والمعنى أن الفتن تلصق بعرض القلوب: أي بجانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به، وتعاد وتكرر شيئاً بعد شيء، فأي قلب أشربها فدخلت فيه دخو لا تاماً وألزمها وحلت منه محل الشراب نقط فيه نقطة سوداء، ولايزال هذا القلب يشرب الفتن كلما عرضت عليه كما يشرب السفنج الماء حتى يسود وينتكس، فيكون كالكُوز المائل المنكوس، «والكوز هو ما اتسع رأسه من أواني الشرب إذا كانت بِعُرى وآذان، فإن لم يكن لها عُرى فهي أكواب»(") ، فإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار بسنده، ٢٧/ ٤٣٤ ، برقم ٢٧٧٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بداً عريباً وسيعود غريباً، ١٢٨/١، برقم

<sup>(</sup>٣) مشارق الأنوار ، للقاضي عياض ، ١ / ٣٤٩.

انتكس القلب وصار مكبوباً منكوساً عرض له اشتباه المعروف عليه بالمنكر، وربما استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلاً والباطل حقاً، وبذلك يحكم هواه على ما جاء به الرسول ﷺ، وينقاد له ويتبعه. والقلب الآخر: قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان، وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتن أنكرها، وردها فازداد نوره، وإشراقه، وقوته؛ ولقوة هذا القلب وشدته على عقد الإيمان، وسلامته من الخلل شُبِّه بالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، فهذا القلب لا تلصق به الفتن ولا تؤثر فيه، بخلاف القلب الأسود المرباد «والمرباد: هو الذي بين البياض والسواد والغبرة، مثل لون الرماده»(١٠٠٠) فهذا القلب قد اسودًّ، وقُلِبَ، ونُكِسَ حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، فَشُبِّهَ بالكوز المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء، فإنه قد دخل قلبه بكل معصية تعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن، وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك(١) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات، وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، وفتن المعاصي، والبدع: فتن الظلم والجهل، فالأولى: توجب فساد القصد والإرادة، والثانية: توجب فساد العلم والاعتقاد»(٦) ، وقال رحمه الله: «وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله (١٠):

<sup>(</sup>١) انظر: مشارق الأنوار، للقاضي عياض، ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٥٣٠-٥٣١، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم، ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ١٧/١.

«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف، فذلك قلب المنافق عرف أغلف، فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر، وقلب فيه مادتان: إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب»(۱).

فالقلب الأجرد: المتجرد مما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله على الله على الله على ورسوله على الله على الله على الم فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر، وهو مصباح الإيمان ونوره، فهو متجرد سالم من شبهات الباطل وشهوات الغي، وقد أشرق واستنار بنور العمل والإيمان.

والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، فإذا ذكر له تجريد التوحيد وتجريد المتابعة للنبي عليه ولى مدبراً.

والقلب المنكوس المكبوب قلب المنافق وهذا شر القلوب وأخبثها؛ فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالى أصحابه، والحق باطلاً ويعادي أهله، ومع ذلك يبطن الكفر ويظهر الإيمان.

وأما القلب الذي له مادتان فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان، ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض، الذي بعث الله عز وجل به رسوله على فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للإيمان .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه، وعزاه إلى أبي داود السجستاني وذكر إسناده، ثم قال: وقد روي مرفوعاً، وهو في المسند مرفوعاً. كتاب الإيمان لابن تيمية، ص ۲۸۸، قلت: هو في المسند، ۲/۲، وقال العلامة الألباني: «قلت والمرفوع إسناده ضعيف، والصحيح موقوف»، كتاب الإيمان لابن تيمية، ص ۲۸۸ ح.

<sup>(</sup>٢) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ١٨/١-١٩.

المغرباء وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه: «طوبى للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» قال: وكنا عند رسول الله يوما آخر حين طلعت الشمس فقال رسول عليه: «سيأي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس» قلنا: من أولئك يا رسول الله؟ فقال: «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض» وهذا النور أعظم ما ورد في صدره، يحشرون من أقطار الأرض» وهذا النور أعظم ما ورد المؤمن يوم القيامة، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند ذكره لنور المؤمنين يوم القيامة، وأنه يكون على حسب قوة إيمانهم، ويقينهم، المؤمنين يوم القيامة، وأنه يكون نوره كالشمس، ودون ذلك القمر، ودونه كأشد كوكب في السماء إضاءة. . . » (۱) .

• ٢- قال يهودي للنبي ﷺ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ﷺ: «هم في الظلمة دون الجسر» " ، قال الإمام القرطبي رحمه الله: «والجسر - بفتح الجيم وكسرها - ما يُعبر عليه ، وهو الصراط هنا ، و «دون» بمعنى فوق ، كما قال في حديث عليه ، وهو الصراط هنا ، وقد جاءت الأحاديث التي تدل على أن عائشة : «على الصراط ، وقد جاءت الأحاديث التي تدل على أن الناس عند تبديل الأرض غير الأرض يكونون على الصراط بألفاظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند، ۲/۱۷۷، وصححه الألباني بطرقه، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١٩٣٤، برقم ١٦٦٩، وصححه أحمد محمد شاكر، في ترتيبه وشرحه للمسند، ١٥/١٥٥-١٣٦، برقم ٢٦٥٠، و ٢٨/١٢، برقم ٧٠٧٢، و ٢١/٩٧، برقم ٧٠٧٢.

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية ، ٢/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، ١/٢٥٢، برقم ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ١/٥٧٤، ٧/ ٣٥٢، وانظر: إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي، ٢/ ١٥٦.

متقاربة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عَلَيْ عن قوله عز وجل : ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ ﴾ فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط»(١) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» والأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة «على متن جهنم»(١) ، فظاهر الأدلة تقتضي أنه يذهب بهذه الأرض ويُؤتى بأرض أخرى " وقد جاء الحديث الصحيح في صفة الأرض المبدلة، وأنها بيضاء عفراء، فعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله علي الله علي الله على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي، ليس فيها علم لأحد»(١) ، والأرض العفراء: البيضاء بياضاً ليس ناصعاً بل يضرب إلى الحمرة، وقوله «كقرصة النقي» القرصة: الخبزة، والنقي: هي النقي من الغش والنخال، وقوله «ليس فيها علم لأحد» أي ليس فيها علامة لأحد، ولا علامة سكني، ولا بناء، ولا أثر، ولا شيء من العلامات التي يُهتدى بها في الطرقات: كالجبل، والصخرة البارزة، وفيه تعريض بأرض الدنيا، وأنها ذهبت (٥٠٠٠.

٢١- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا

 <sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب صفة القيامة، والجنة والنار، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة،
 ٤/ ٢١٥٠، برقم ٢٧٩١، والآية: ٤٨، من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١١/ ٣٧٦، وروآية الترمذي هي في سننه برقم ٣١٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/ ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب قبض الله الأرضّ يوم القيامة، ٢٤٨/٤، برقم ٢٥٢١، ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة، ٤/ ٢١٥٠، برقم ٢٧٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/ ٣٥٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٤٠/١٧، وفتح الباري، لابن حجر، ١١/ ٣٧٥.

عارمهم "(") ، قال الإمام القرطبي رحمه الله: «ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة ، بأن يكون في ظلمات متوالية ، يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: ﴿ انظرُونَا نَقْنِسُ مِن فُورِكُمْ ﴾ فيقال لهم: ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَسِسُوا نُورًا ﴾ (") ، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق ، ومبارزة الرب بالمخالفة ، والمعصية فيه أشد من غيرها ؛ لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار ، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب ؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر ، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئاً "" ، وقوله: «اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم " قال جماعة: الشح: أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل ، وقيل: هو البخل مع الحرص ، وقيل: الشح: الحرص على ما ليس عندك ، والبخل : الامتناع عن إخراج ما حصل عندك " ولاشك أن الظلم ثلاثة أنواع:

١ - ظلم الشرك، ٢ - ظلم المعاصي، ٣ - ظلم النفس، وبمعنى أوضح:
 نوعان: ظلم العبد نفسه، وهو نوعان: الظلم بالشرك، والظلم بالمعاصي،
 وظلم العبد غيره. والله عز وجل الموفق والمعين والهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ١٩٩٦/٤، برقم ٢٥٧٨، وأخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامة» ٣/ ١٣٦، برقم ٢٤٤٧.

 <sup>(</sup>۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٦/٦٥٥، والآية: ١٣ من سورة الحديد، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٣٧٠، وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، للأبي، ٨/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٥/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/٥٥٧، وشرح النووي على صحيح مسلم، للأبي، ٨/ ٥٣٤.

# المبحث الثاني: نور التوحيد وظلمات الشرك

### المطلب الأول: نور التوحيد

#### المسلك الأول: مفهوم التوحيد:

التوحيد المطلق، هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم، بتفرد الله عز وجل بالأسماء الحسنى، وتوحده بصفات الكمال، والعظمة والجلال، وإفراده وحده بالعبادة (ألله عنه وتعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُورَ الله وَعَلَى الله وَ وَلَهُ الله وَعَلَى الله وَ وَلَهُ الله وَ وَلَهُ الله وَ وَلَهُ الله وَ الله العلامة السعدي رحمه الله: ﴿ وَلِله وَ وَصَفَاتُه ، وأفعاله ، فليس له ﴿ وَلَه مَل ، ولا نظير ، ولا خالق شريك: في ذاته ، ولا سمى له ولا كفو ، ولا مثل ، ولا نظير ، ولا خالق ولا مدبر غيره ؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق ، لأن يعبد ولا يشرك به أحد من خلقه (") .

### ○ المسلك الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد:

البراهين الساطعات، والبينات الواضحات في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي ﷺ على إثبات التوحيد كثيرة لا تحصر، ولكن منها على سبيل المثال ما يأتى:

١ - قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْ رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَةِ ٱلْمَتِينُ ۞ (١)

<sup>(</sup>١) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات، الآيات: ٥٦-٨٥.

والمعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدونِ ١٠٠٠

٧- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ الْمَهُ وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتْ عَلَيْهِ الشّه وَالله وَجل الله عز وجل أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة، أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً، وكلهم متفقون على دعوة واحدة، ودين واحد، وهو: عبادة الله وحده لا شريك له، فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل قمسين ﴿ فَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ فاتبع المرسلين، ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ فاتبع سبيل الغي " .

٣- وقال عز وجل: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاّ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ﴾ (') فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبي ﷺ: زبدة رسالتهم وأصلها، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة (') ؛ ولهذا قال الله عز وجل: ﴿ وَسَّلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِناً آجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْنَ وَإِلَهَ أَيْعَبُدُونَ ﴾ (') .

٤ - وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن الكريم، للقرطبي، ١٧/٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية : ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظّر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٨/ ٤٢٧، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف، الآية: ٤٥.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (١) فالله عز وجل قضى، ووصَّىٰ، وحكم، وأمر بالتوحيد فقال ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ قضاءً دينياً، وأمراً شرعياً، ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا ﴾ أحداً: من أهل الأرض والسموات، الأحياء، والأموات، ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ لأنه الواحد الأحد، الفرد الصمد (١).

٥- والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأممهم ﴿ يَكَوَّهِ اعْبُدُواْ
 أللّه مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُو ﴿ والمعنى اعبدوا الله وحده ؛ لأنه الخالق الرازق ، المدبر لجميع الأمور ، وما سواه مخلوق مُدبَّر ليس له من الأمر شيء ﴿ ) .

٦ - وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٥) .

٧- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَمَعَيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ أمر الله عز وجل رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ أمر الله عز وجل نبيه محمداً ﷺ أن يقول للمشركين: إن صلاتي وذبحي، وحياتي وما آتيه فيها، وما يجريه الله على وما يقدر على في الجميع لله رب العالمين، لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير، وبذلك أمرني ربي، وأنا أول من أقرَّ، وأذعن، وخضع من هذه الأمة لربه ( ) .

٨- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له: «يا معاذ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظرُ: جُامُع البيانُ عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٧/ ٤١٣، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣/ ٣٤، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية، ٥٩، ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البينة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآيتان: ١٦٢-١٦٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٢/ ٢٨٣، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٤٥.

هل تدري ما حق الله على عباده "؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه "قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» (()) وهذا الحديث العظيم يبين أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له بما شرعه لهم من العبادات، ولا يشركوا معه غيره، وأن حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، ولاشك أن حق العباد على على الله: هو ما وعدهم به من الثواب، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق، وقوله الحق، الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر، ولا الخلف في الوعد، فهو حق جعله الله سبحانه على نفسه، تفضلاً وكرماً، فهو سبحانه الذي أوجب على نفسه حقاً لعباده المؤمنين، كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه، ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته، وعدله، كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم. (")

9- وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي ﷺ: «. . . فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله»(\*\*) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجل، ۸۹/۷، برقم ۷۳، ۵۹۲۷، و معلم، و مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، قطعاً، ١/ ٥٩، برقم ٣٠، واللفظ للبخاري برقم ٢٨٥٦، ورقم ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٢٠٣/١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١/ ٣٤٥ ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٢/٣١١.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، ١/٥١١، برقم ٤٢٥،
 ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر،
 ١/ ٥٥٥، برقم ٣٣.

#### المسلك الثالث: أنواع التوحيد:

الله سبحانه وتعالى: هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فإفراده تعالى وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: وهو معنى «لا إله إلا الله» وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيد" ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان:

1- التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي (٢): وهو توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، وصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه، وقدره، وحكمته، وتنزيهه عما لا يليق به.

٢- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: وهو توحيد في الطلب والقصد: وهو توحيد الإلهية أو العبادة (") .

وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع على النحو الآتي:

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو: الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق، والملك، والرزق، والتدبير، الذي ربّى جميع خلقه بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المخلصين ـ بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة، والعلوم النافعة، والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير العزيز الحميد، للشخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ص ٧٤، والقول السديد، للسعدي، ص ١٧، وبيان حقيقة التوحيد، للشيخ صالح الفوزان، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٣/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم، ٢/ ٩٤، ومعارج القبول، ١/ ٩٨، وفتح المجيد، ص١٧.

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على من جميع الأسماء والصفات، ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها، ولا تعطيل، ولا تحريف، ولا تمثيل، ولا تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله على من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله.

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه الله في كتابه كما في أول سورة الحديد، وسورة طه، وآخر سورة الحشر، وأول سورة آل عمران، وسورة الإخلاص بكاملها، وغير ذلك().

النوع الثالث: توحيد الإلهية، ويقال له: توحيد العبادة، وهو الاعتقاد الجازم - مع العلم والعمل والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين كله لله، وهو يستلزم توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال، وجميع أوصاف الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال، فتوحده سبحانه بصفات الكمال، وتفرده بالربوبية، يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه.

وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. وهذا النوع قد تضمنته سورة ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح المجيد، ص ۱۷، والقول السديد في مقاصد التوحيد لعبدالرحمن السعدي، ص ١٤-١٧، ومعارج القبول، ١/ ٩٩.

و ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا أَشَرِكَ بِهِ عَشَيْتُكُو اللهِ عَلَوا فَقُولُوا وَلَا نَشْهِكُوا اللهِ عَلَا أَنْبَا بَا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا الشَهْكُوا بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾ (١) ، وأول سورة السجدة وآخرها، وأول سورة غافر ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وغالب سورة القرآن.

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد، فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأقواله، فهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية والأسماء والصفات»، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي ـ «توحيد الألوهية» ـ. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله، وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد، وما يكرمهم به في الآخرة، وهو من النكال وما يحل بهم في اللانيا من النحرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، وفي شأن

#### ○ المسلك الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده:

التوحيد له فضائل عظيمة، وآثار حميدة، ونتائج جميلة، ومن ذلك ما يأتي:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٣/ ٤٥٠، وفتح المجيد، ص ١٧–١٨، والقول السديد، ص ١٦، ومعارج القبول، ١/ ٩٨.

١ ـ خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته.

٢ ـ التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة،
 يدفع الله به العقوبات في الدارين، ويبسط به النعم والخيرات.

٤ \_ يحصل لصاحبه الهدى الكامل، والتوفيق لكل أجر وغنيمة.

م يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات، ففي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «ياابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»(١٠) .

آ \_ يدخل الله به الجنة ، فعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل "" ، وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة "" .

٧ ـ التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب، ففي حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «... فإن الله حرم على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) الترمذي، كتاب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار، ٥/ ٥٤٨، برقم ٣٥٤٠، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ٣/ ١٢٨، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) متفق عُليه: البخاري، كتّاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلنَّكِٰتَكِ لَا تَمَّـٰلُواْ فِى دِينِكُمْ ﴾ ١٦٨/٤، برقم ٣٢٥٢، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، ١/٥٠، برقم ٢٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ١/ ٩٤ برقم ٩٣.

النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »(١) .

٨\_يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل
 من إيمان (١) .

9 \_ التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه، وأسعد الناس بشفاعة محمد ﷺ: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه» ("" .

• ١- جميع الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها، وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.

الله المنكرات، ويسلّيه على العبد فعل الخيرات، وترك المنكرات، ويسلّيه عن المصائب، فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات؛ لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهوِّن عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصى؛ لما يخشى من سخط الله وعقابه.

17\_ التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين.

17\_ التوحيد يخفف عن العبد المكاره، ويهوِّن عليه الآلام، فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، ١/١٢٦، برقم ٤٢٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ١/٥٥٥\_٤٥٦، برقم ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخّاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَتَّ ﴾، برقم ٧٤١٠، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، ١/٠٧١، برقم ١٨٣، ورقم ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، ٢٨/١، برقم ٩٩.

منشرح ونفس مطمئنة، وتسليم ورضاً بأقدار الله المؤلمة، وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر.

العبد من رق المخلوقين والتعلُّقِ بهم، وخوفهم وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وهذا هو العزُّ الحقيقي، والشرف العالي، ويكون مع ذلك متعبداً لله لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إيَّاه، وبذلك يتمُّ فلاحه، ويتحقق نجاحه.

10-التوحيد إذا كمل في القلب، وتحقَّق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيراً، وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر، ولاحساب.

17 ـ تكفَّل الله لأهل التوحيد بالفتح، والنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الهداية، والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.

١٧ - الله عز وجل يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمنُ عليهم بالحياة الطيبة، والطمأنينة إليه، والأنس بذكره.

قال العلامة السعدي رحمه الله: «وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم»(١).

وقال ابن تيمية رحمه الله: «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى، والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله»(٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القول السديد في مقاصد التوحيد ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي، ۲۸/ ۳۲.

# المطلب الثاني: ظلمات الشرك

#### المسلك الأول: مفهوم الشرك:

الشّرْكُ، والشّرْكَةُ، بمعنى وقد اشتركا، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، وأشرك بالله: كفر فهو مشركٌ ومشركي، والاسم الشرك فيهما، ورغبنا في شرككم: مشاركتكم في النسب (۱)، وأشرك بالله: جعل له شريكاً في ملكه، أو عبادته، فالشرك: هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك، وهو أكبر الكبائر، وهو الماحق للأعمال، والمبطل لها، والحارم المانع من ثوابها، فكل من عدل بالله غيره: بالحب، أو التعظيم، أو اتبع خطواته، ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم عليه فهو مشرك (۱).

والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة (٣) .

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله، فكل: اعتقاد، أو قول، أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، وهذا ضابط للشرك الأكبر لا يشذ عنه شيء وأما حد الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، من: الإرادات، والأقوال، والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة (3).

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط، باب الكاف، فصل الشين، ص ١٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، لعبد الرحمن الدوسري، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: قضية التكفر، للمؤلف، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، ص ٣١، ٣٢، ٥٤.

#### ○ المسلك الثاني: البراهين القاطعات والدلائل الواضحات في إبطال الشرك:

الأدلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك، وذم أهله كثيرة، منها ما يأتي:

١ - كل من دعا نبيًّا، أو وليًّا، أو ملكاً، أو جنيًّا، أو صرف له شيئًا من العبادة فقد اتخذه إلهاً من دون الله () وهذا هو حقيقة الشرّك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِي اللَّهُ عَلَيهًا ﴾ (١) .

٧- من البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها و توضيحها لمن اتَّخذ من دون الله آلهة أخرى، قوله تعالى: ﴿ أَمِرِ ٱتَّخذُوۤا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمَّ يُشِرُونَ \* لَو كَانَ فِيهِمَا عَالِهَ أَو إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ \* لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُشْئُلُونَ \* "
لا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُشْئُلُونَ \* "
لا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُشْئُلُونَ \* "

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلهة من الأرض، سواء كانت أحجاراً أو خشباً، أو غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلا، لا يقدرون على شيء من ذلك، ولو كان في السَّمَاوات والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله لفسدتا وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد الآلهة يقتضي التمانع والتنازع والاختلاف، فيحدث بسببه الهلاك، فلو فُرِضَ وجود إلهين، وأراد أحدهما أن يخلق شيئاً والآخر لا يريد ذلك، أو أراد أن يُعطي والآخر أراد أن يمنع، أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، فحينئذ أراد أن يمنع، أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، فحينئذ

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، الآيات : ٢١-٢٣ .

- \* لأنه يستحيل وجود مرادهما معاً، وهو من أبطل الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم اجتماع الضدين، وأن يكون الشيء الواحد حيًّا ميتاً، متحركاً ساكناً.
- \* وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل منهما، وذلك يناقض الربوبية.
- \* وإن وُجِدَ مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخر، كان النافذ مراده هو الإله القادر والآخر عاجز ضعيف مخذول.
  - \* واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن.

وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده غير مُانع ولا مُدافع، ولا مُنازع ولا مُخالف ولا شريك، وهو الله الخالق الإله الواحد، لا إله إلا هو، ولا رب سواه؛ ولهذا ذكر سبحانه دليل التمانع في قوله عز وجل: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِنَّا لَهُ مِن وَلَهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِنَّا لَهُ مِن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* إِذَا لَذَهُ مِن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَلِيم الْغَيْبِ وَالشَّه هَدَة فَتَعَلَى عَمَّا يُصَفُونَ \* عَلِيم الْغَيْبِ وَالشَّه هَدة فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* (۱) .

وإتقان العالم العلوي والسفلي، وانتظامه منذ خلقه، واتساقه، وارتباط بعضه ببعض في غاية الدقة والكمال: ﴿مَّاتَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحَٰ لِنَ مِن تَفَوُّتُ ﴿مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحَٰ لِنَ مِن تَفَوُّتُ ﴾ (\*\*) . وكل ذلك مسخر، ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم يدل على أن مدبره واحد، وربه واحد، وإللهه واحد، لا معبود غيره، ولا خالق سواه (\*\*) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيتان: ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٩/ ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٣٧-٣٨٢، ١/ ٣٥-٣٧، وتفسير=

٣- من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عُبِدَ من دون الله من الآلهة ضعيف من كل الوجوه، وعاجز ومخذول، وهذه الآلهة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع، أو حياة أو موت، أو إعطاء أو منع، أو خفض أو رفع، أو عز أو ذل، وأنها لا تتصف بأي صفة من الصفات التي يتصف بها الإله الحق، فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى أو يُحاف من هذه صفاته؟ وكيف يُسئل من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً(۱).

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما عبد من دونه أكمل بيان، فقال سبحانه: ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمْكُ وَكَ مَضَرًا وَلَا اللّهِ مَا لَا يَمْكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ نَفْعُ وَاللّهُ هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ` ، وقال عز وجل : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ نَفْعُ أَوْلَا اللّهُ مُعَ اللّهُ عَلَيْكُونَ هَمْ نَصْرًا وَلَا آنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِن شَيْعًا وَهُمْ يُغَلّقُونَ \* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هَمْ أَدْعُونُهُمْ أَمْ أَنشُمْ مَن يَضُرُونَ \* إِنَّ اللّهُ مَا يَعْمُ مَا أَمْ أَنشُمُ مَا أَمْ أَنْهُمْ مَنْ وَنِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْثالُكُمْ أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنشُ مَعْمُ وَنَ مِهَا أَمْ لَهُمْ مَا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ عَبَادُ أَمْثالُكُمْ مَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ مِهَا أَمْ لَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَبَادُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

البغوي ٣/ ٢٤١، ٣١٦، وابن كثير ٣/ ٢٥٥، ١٧٦، وفتح القدير للشوكاني، ٣/ ٤٠٢،
 ٤٩٦، وتفسير عبدالرحمن السعدي، ٥/ ٢٢٠، ٣٧٤، وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر الجزائري
 ٣/ ٩٩، ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن عواض الألمعي ص ١٥٨ - ١٦١.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٩، ٢١٩، ٢١٧، ٢٧٧، ٤١٧، ٣/ ٤٧، ٢١١، ٣١٠، وتفسير السعدي ٢/ ٢١١، ٤٢٠، ٣٢٠، ٢٥١، (١٥٩، ٢٧٩، ٣٢٧، ٣٢٠)، وأضواء البيان للشنقيطي ٢/ ٣٢٧، ٣٢٠، ٣/ ٢٨٢، ٣/ ٤٨٢، ٣/ ٤٨٢، ٣/ ٤٨٢، ٣/ ٤٨٢، ٢٨٠، ٣/ ٤٨٢، ٢٨٠، ٣/ ٤٨٢، ٢٨٠٠، ٢٩٨٠، ١٠٠١، ٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية : ٧٦.

ٱلْمُلَكَىٰ لَا يَسْمَعُواۚ وَتَرَدِّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿'' ، وقال عز وجل : ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعُا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَيَوْهُ وَلَا نُشُورًا ﴾'' .

وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضرعن عابديها ولا تحويله إلى غيرهم ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُه مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾(\*) .

3- ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله: الأنبياء، أو الصالحين، أو الملائكة، أو الجن الذين أسلموا، أنهم في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح، والتنافس في القُرْب من رجم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يُعبَدُ من هذا حاله؟ أن من رجم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يُعبَدُ من هذا حاله؟ قال تعالى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلنَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْنَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ أَوْلَكِكَ اللَّهِ اللهُ اللهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴾ (٥) .

وقد أوضح وبيِّن سبحانه أن ما عُبِدَ من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السَّمَاوات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلال، ولا على وجه الاشتراك، وليس لله من هذه المعبودات من ظهير يساعده على ملكه وتدبيره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (٢) ، قال عز وجل: ﴿ قُلِ وَتَدبيره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (٢) ، قال عز وجل: ﴿ قُلِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآيات: ١٩١-١٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨ ، وتفسير السعدى ٤/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧، وتفسير السعدي ٦/ ٢٧٤.

آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ
وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ
عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ
عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللهُ مِنْ أَذِن لَهُ اللهُ ا

٦-وقال عز وجل: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَى هُنَ مُمْسِكَتُ مُمْتِهِ عَلَى مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَى هُنَ مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ مُمْتِهِ عَلَى مُعْمِي مُعْتَمِي مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ مُمْتِهِ عَلَى مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ مُمْسِكَتُ مُمْسِكِي مُمْسِكِي مُنْ مُعْمِي مُعْلَى هُمْسَ مُعْمِي مُعْمَلِكُ مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمِي مُعْمَلِكُ مُعْمَالِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمِي مُعْمِي مُنْ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَعُهُمُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمِي مُعْمَلِكُ مُعْمِعُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمِعُ مُعْمَلِكُ مُعْمَلِكُ مُعْمِعُ مُعْمَلِكُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونِ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْم

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، الآيتان: ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآيتان: ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآيتان: ١٠٦–١٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية : ١٧.

٨- وقال عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَكُوا لَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَلِوْلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ (() فهل هناك أضل من هؤلاء الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم في الدنيا، لا ينتفعون بهم مثقال ذرة، وهم لا يسمعون منهم دعاء، ولا يجيبون لهم نداء، وهذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، ويكونون لهم أعداء يلعن بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض (()).

9- ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر المحسوس، وهذا من أعظم ما يُردُّ به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي:

(أ) قال الله عز وجل: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُۥ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَز وجل: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلْذَيْبَ مَثَنَّ اللَّهُ اللهُ عَرْفَا لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ اللَّهُ اللهُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ إِنَّ اللهُ اللهُ

حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل، ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، فالآلهة التي تُعبَد من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف بما هو أكبر منه، بل لا يقدرون

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآيتان: ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآيتان: ٧٣، ٧٤.

على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب ونحوه، فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف المخلوقات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلة، ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟!

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله(١).

(ب) ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك، وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده، قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَ آكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ٱلْبُيُوتِ لَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ أَلْعَنكُمُ مَا يَدْعُونَ مِن لَيْتُ ٱلْعَنكُمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَى وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَصْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ مَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ﴾ (١) .

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع، فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله أضعف منهم، فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التي هي من أضعف الحيوانات، اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً، وكذلك من اتخذ من دون الله أولياء، فإنهم ضعفاء، وازدادوا باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم ".

(ج) ومن أبلغ الأمثال التي تُبيِّن أن المشرك قد تشتت شمله واحتار

 <sup>(</sup>١) انظر: أمثال القرآن، لابن القيم، ص ٤٧، والتفسير القيم، لابن القيم، ص ٣٦٨، وتفسير البغوي، ٣/ ٢٩٨، وتفسير ابن كثير، ٣/ ٢٣٦، وفتح القدير للشوكاني، ٣/ ٤٧٠، وتفسير السعدي، ٥/ ٣٢٦.
 (٢) سورة العنكبوت، الآيات: ٤١ – ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي ٣/ ٤٦٨ ، وأمثال القرآن لابن القيم ص ٢١ ، وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٠٤ .

في أمره، ما بيّنه تعالى بقوله: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠.

فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد، فالمشرك لما كان يعبد آلئهة شتى شُبِّهَ بعبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون، سيئة أخلاقهم، يتنافسون في خدمته، لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين، فهو في عذاب.

والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له، فمثله كمثل عبد لرجل واحد، قد سلم له، وعلم مقاصده، وعرف الطريق إلى رضاه، فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم، بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه، مع رأفة مالكه به، ورحمته له، وشفقته عليه، وإحسانه إليه، وتوليه لمصالحه، فهل يستوى هذان العبدان؟ والجواب: كلاً، لا يستويان أبدًا (٢٠٠٠).

• ١- الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيءٍ، والإحاطة بكل شيءٍ، وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل شيءٍ، والعلم بكل شيء، ويملك الدنيا والآخرة، والنفع والضر، والعطاء والمنع بيده وحده، فمن كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن يُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُطاع فلا يُعصى، ولا يُشرك معه غيره (").

وصفات الكمال المطلق لله تعالى، لا يحيط بها أحد، ولكن منها على سبيل المثال:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوي ٤/ ٧٨، وابن كثير ٤/ ٥٦، والتفسير القيم، لابن القيم ص ٤٢٣، وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٦٢، وتفسير السعدي ٦/ ٤٦٨، وتفسير الجزائري ٤/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوي ١/ ٢٣٧، ٣/ ٧١، ٢/ ٨٨، ٢٧٧، وابن كثير ١/ ٩٠٩، ٢/ ٧٧٠، ٣/ ٤١، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٣/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٣/ ٢٨٠، ٢/ ٢٨٠، ٣/ ٣٩٠، ٢/ ٢٨٠، ٢/ ٣٩٠، ٢/ ٣٩٠، ٢/ ٣٩٠، ٢/ ٣٩٠، ٢/ ٢٨٠، وأضواء البيان ٢/ ١٨٧، ٣/ ٢٧١.

(أ) المتفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية إلا الله وحده، الحي الذي لا يموت أبداً، القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات، وهي مفتقرة إليه في كل شيء، ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وجميع ما في السَّمَاوات والأرض عبيده، وتحت قهره وسلطانه: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا عَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ وسلطانه: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا عَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَنهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا \* لَقَدْ

(ب) وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه، فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتها، وحيواناتها، وإنسها، وجنّها، وملائكتها ﴿ وَلَهُ مَ

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآيتان: ٩٤، ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

# أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ١٠٠٠.

(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر، فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوا مخلوقاً لم ينفعوه إلا بما كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إذا لم يرد الله ذلك: ﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢) وهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢) .

(د) وهو القادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَشَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيكُونُ﴾ ٣٠٠ .

(هـ) إحاطة علمه بكل شيء، شامل للغيوب كلها: يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ وَمَا يَكُونُ وَ فَ اللَّهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (() ، ﴿ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةٍ فِ اللَّهُ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكِ شَهِينٍ ﴾ (() ، أَلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكِ شَهِينٍ ﴾ (() ، ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُمَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا يَسَمَّ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا يَسَمَّ فَعَلَمُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْكِمْ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ (() ، ﴿ إِنَّ ٱلللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (() . ()

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يسّ، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٤، ٢/ ١٣٨، والسعدي ٢/ ٣٥٦، ٢/ ٣٧٢.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ٩٩.

 <sup>(</sup>A) سورة الأنفال، الآية: ٥٥.

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال والعظمة، فإنه سيعبد الله وحده؛ لأنه الإله المستحق للعبادة.

#### 0 المسلك الثالث: الشفاعة:

أولاً: مفهوم الشفاعة لغة: يُقال شفع الشيء: ضمَّ مثله إليه، فجعل الوتر شفعاً ().

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضَّرةٍ (١) .

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة ملك لله وحده: ﴿ قُل لِللّهِ اَلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (") .

ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بالأقوال الحكيمة الآتية:

1 - ليس المخلوق كالخالق، فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله جاهٌ عظيمٌ ومقاماتٌ عاليةٌ فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء والوزراء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم، فهذا القول من أبطل الباطل؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم، فإن الوسائط بين اللوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة:

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس المحيط، باب العين، فصل الشين ص ٩٤٧، والنهاية في غريب الحديث، ٢/ ٤٨٥، والمعجم الوسيط ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٤٤.

الوجه الأول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس بما لا يعرفونه.

الوجه الثاني: أو يكون الملِكُ عاجزاً عن تدبير رعيته فلابدّ له من أعوان؛ لذُلِّهِ وعجزه.

الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان إليهم، فإذا خاطبهم من ينصحه ويعظه تحركت إرادته وهمته في قضاء حوائج رعيته.

والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء، فهو تعالى لا تخفى عليه خافية، وغني عن كل ما سواه، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، ومعلوم أن الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل، وقد يكون شريكاً لهم، وقد يكون معاوناً لهم، فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور:

أ - تارة لحاجتهم إليه.

ب- وتارة لخوفهم منه.

ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم.

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة، والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافه، ولا يحتاج إليه أن ، ولهذا قطع الله جميع أنواع التعلقات بغيره، وبين بطلانها، فقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ بِطلانها، فقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَة فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعُ عَندُهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَى إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ (") .

فقد سدّت هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوی ابن تیمیة ۱/۱۲۹-۱۲۹.

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ، الآيتان: ۲۲، ۲۳.

الشرك أبلغ سدٍّ وأحكمه، فإن العابد إنما يتعلَّق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع بها عابده، أو يكون شريكاً لمالكها، أو ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له، أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده (۱).

#### ٢- الشفاعة: شفاعتان:

(أ) الشفاعة المثبتة: وهي التي تطلب من الله ولها شرطان:

الشرط الأول: إذن الله للشّافع أن يشفع، لقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤٠٠٠ .

الشرط الثاني: رضا الله عن الشّافع والمشفوع له، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ (") ، ﴿ يَوْمَ إِذِ لَّا نَنْفُعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا ﴾ (") .

(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة بغير إذنه ورضاه والشفاعة للكفار: ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ مَ شَفَعَةُ ٱلشَّنِعِينَ ﴾ (٥) ، ويستثنى شفاعته ﷺ في تخفيف عذاب أبي طالب (١) .

٣- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله بالنص والإجماع،

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير القيم، لابن القيم ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية : ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: البخاري مع الفتح، مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب ١٩٣/٧، برقم ٣٨٨٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذاباً، ١/ ١٩٥، برقم ٢١١.

فلم يكن النبي ﷺ ولا الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة، أو الأنبياء، أو الصالحين، ولا يطلبوا منهم الشفاعة، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولم يستَحِبّ ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع، فالحمد لله رب العالمين ().

# ○ المسلك الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة:

من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنة، والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على عباده جميع النعم: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ (١) ، وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان.

وقد بيّن سبحانه هذه النعم، وامتن بها على عباده، وأنه المستحق للعبادة وحده، ومما امتن به عليهم ما يأتي:

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوی ابن تیمیة ۱/۱۱۲، ۱۵۸، ۱۹۱۵، ۳۹۹/۱۱، ۱۱۸-۱۹۵، ۲۸۰/۱۱، ۳۸۰، ۳۸۰، ۳۸۰، ۱۱۵، ۱۱۸-۱۹۵، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۶۱، ودرء تعارض العقـل والنقـل، لـه، ۵/۷۱، وأضواء البیان ۱/۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الجاثية، الآية: ١٣.

فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية، فجميع ما في السَّمَاوات والأرض قد سُخِّر لهذا الإنسان، وهو شامل لأجرام السَّمَاوات والأرض، وما أودع فيهما من: الشمس والقمر والكواكب، والثوابت والسيارات، والجبال والبحار والأنهار، وأنواع الحيوانات، وأصناف الأشجار والثمار، وأجناس المعادن، وغير ذلك مما هو من مصالح بني آدم، ومصالح ما هو من ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار.

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذلّ والمحبة إلا له، وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكاً على أن الله هو الحق، وأن ما يدعى من دونه هو الباطل (): ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَتَ مَا يَكْمُونَ مِن دُونِهِ عَوْ الْبَاطِلُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَلِيُ اللّهَ هُو الْعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ثانياً: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الثّمَرَتِ رِزْقًا لَسَمَاءً مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الثّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ \* وَءَاتَنكُم وَسَخَرَ لَكُمُ النّبَارَ \* وَءَاتنكُم وَسَخَرَ لَكُمُ النّبَارَ \* وَءَاتنكُم مِن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللّهِ اللهِ اللّهِ لَا تَحْصُوها إِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسير البغوي ١/ ٥٩، ٣/ ٧٧، وابن كثير ٣/ ٤٥١، ١٤٩/٤، والشوكاني ١/ ٢٠،
 ٤/ ٠٤٠، والسعدي ١/ ٦٩، ٦/ ١٦١، ٧/ ٢١، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/ ٢٢٥ – ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية : ٦٢، وانظر : سورة لقمان، الآية : ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة إبرآهيم، الآيات: ٣٢-٣٤.

وقال عز وجل بعد أن ذكر نعماً كثيرة: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَسَنَخُرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَجْبَعُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَٱلْقَلْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَا وَسُبُلا لَعَلَّكُمْ مَّهَ تَدُونَ \* وَعَلَمَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ \* أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوها أَ إِنَّ ٱللّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (()

أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة كمن لا يخلق شيئاً منها؟

ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه، أو حاسة من حواسه، فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه، وكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف اجناسها؟ (١٠٠٠) ولا يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه.

# المسلك الخامس: أسباب ووسائل الشرك:

حذر النبي ﷺ عن كل ما يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه، وبيَّن ذلك بياناً واضحاً، ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي:

١- الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى، فقد كان الناس منذ أُهبِط آدم ﷺ إلى الأرض على الإسلام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»(").

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآيات: ١٤-١٨، وانظر: الآيات: ٣-١٢ من السورة نفسها.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٣/ ١٥٤، ٣/ ١١٠، وأضواء البيان ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التاريخ، ٢/ ٥٤٦، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١/١،١، وعزاه إلى=

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين، ودب الشرك في الأرض، فبعث الله نوحاً ﷺ يدعو إلى عبادة الله وحده، وينهى عن عبادة ما سواه٬٬٬ وردّ عليه قومه: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ﴾٬٬٬ .

وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسِي العلم عُبدت (٣٠٠٠).

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور، ويُلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه الستور، ويطاف به، ويستلم ويقبل، ويذبح عنده، ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيداً، ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تَنَقَّصَ أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين، وعند ذلك يغضبون "كالتيات والصالحين وعند ذلك يغضبون "كالتيات والصالحين وعند ذلك يغضبون "كالتيات والصالحين وعند ذلك يغضبون "كاليات والصالحين و كالهاله ويقل كالها والصالحين و كالها ويقل كالها والصالحين و كالها و كال

<sup>=</sup> البخاري، وانظر: فتح الباري ٦/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح، كتاب التفسير، سورة نوح، ٨/ ٦٦٧، برقم ٤٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ٢٩/ ٦٢، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٢٤٦.

ولهذا حذّر الله عباده من الغلو في الدين، والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلَهَ آلَهُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ ﴾ (١) .

٢- الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين: حذّر رسول الله عن الإطراء فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبدالله ورسوله» (") ، وقال عليه : «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (") .

٣- بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها: حذَّر عَلَيْ عن اتخاذ المساجد على القبور، وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم؛ ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لرسول الله عَلَيْ كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(ن).

ومن حرص النبي ﷺ على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: «لَعْنَةُ

سورة النساء، الآية: ١٧١.

 <sup>(</sup>۲) البخاري مع الفتح بلفظه، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَاَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْكِ مَرْيَمَ . . . ﴾،
 ۲/ ۲۷۸ ، ۲۱/ ۱۶۶ ، وانظر: شرحه في الفتح ۲۱/ ۱۶۹ .

<sup>(</sup>٣) النسائي، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحَصى ٥/ . ٢٦، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي ١٠٠٨/٢، وأحمد ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح، كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ١/٥٢٣، ٣/٢٠٨، ٧/١٨، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ١/٣٧٠.

الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة رضى الله عنها: يحذر ما صنعوا(١٠٠٠).

و قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(١٠) .

٤- اتخاذ القبور مساجد: حذّر ﷺ أمته عن اتخاذ قبره وثناً يُعبد من دون الله، ومن باب أولى غيره من الخلق، فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(").

٥- إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر عَلَيْ عن إسراج القبور؟ لأن البناء عليها، وإسراجها، وتجصيصها والكتابة عليها، واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله عليه الرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» نكست.

٦- الجلوس على القبور والصلاة إليها: لم يترك ﷺ باباً من

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب: حدثنا أبو اليمان ۱/ ۵۳۲، ۳/ ۲۰۰، ۲/ ٤٩٤، ٧/ ۱۸٦، ٨/ ١٤٠، ١٠/ ۲۷۷، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور ١/ ٣٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الموطأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة ١/١٧١، وهو عنده مرسل، ولفظ أحمد ٢/٢٤٢: «اللهم لا تجعل قبري وثناً، ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وأبو نعيم في الحلية ٧/٣١، وانظر: فتح المجيد ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاد السرج على القبور ٤ / ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور ٣ / ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ٢ / ١٣٦، وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النسائي للقبور ٢ / ١٨٢، وأحمد ٢ / ٢٧٤، ٣٢٤، ٣٧٤، والحاكم ١ / ٣٧٤، وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص ٢٧٢.

أبواب الشرك التي تُوصِّل إليه إلا سده'' ، ومن ذلك قوله ﷺ: «لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها»'' .

٧- اتخاذ القبر عيداً وهجر الصلاة في البيوت: بين ﷺ أن القبور ليست مواضع للصلاة، وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء كان بعيداً عن قبره أو قريباً، فلا حاجة لاتخاذ قبره عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(").

وقال ﷺ: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام»(١٠) .

فإذا كان قبر النبي ﷺ أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداً، فغيره أولى بالنهى كائناً من كان (٠٠٠ .

٨- الصور وبناء القباب على القبور: كان على يطهر الأرض من وسائل الشرك، فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور، وطمس الصور، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه ولا قبراً مشرفاً إلا سويته "(١) .

٩- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة: وكما سد عليه كل باب

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتَّاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) أبو داُود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ٢١٨/٢ بإسناد حسن، وأحمد ٢/ ٣٥٧، وانظر: صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) النسائي في السهو، باب السلام على النبي ﷺ ٣/٣٤، وأحمد ١/ ٤٥٢، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ﷺ برقم ٢١، ص ٢٤، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم ٦/ ١٦٥ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر ٢/ ٦٦٦.

يوصّل إلى الشرك فقد حمى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابه، فقال ﷺ: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»(١).

فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي على الله عندما ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله على يقول: «لا تعمل المطي إلى ثلاثة مساجد...» (٢٠).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره ﷺ أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك»(٢٠٠٠.

١٠ الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك؛ لأن زيارة القبور نوعان:

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة، ولتذكر الموت بشرط عدم شدِّ الرِّحال و لا تباع سنة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) البخاري مع الفتح، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٣/ ٦٣، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ٣/ ١١٤، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة ١/ ١٠٩، وأحمد في المسند ٢/٧، ٣٩٧، وانظر: فتح المجيد ص ٢٨٩، وصحيح النسائي ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى ابن تيمية ١/ ٢٣٤.

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية (١) ، وهذا النوع ثلاثة أنواع:

- أ من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام.
- ب- من يسأل الله تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو
   بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولا يصل
   إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُحرج عن الإسلام كما يُحرج الأول.
- ج من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع ٢٠٠٠.

11- الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك؛ لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذين الوقتين، قال ﷺ: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان»(").

والخلاصة: أن وسائل الشرك التي توصل إليه: هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقاً إلى الشرك الأكبر، ومن الوسائل التي لم تذكر هنا: تصوير ذوات الأرواح، والوفاء بالنذر في مكان يُعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية، وغير ذلك من الوسائل().

# المسلك السادس: أنواع الشرك وأقسامه:

أولاً: الشرك أنواع، منها:

النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى ابن تيمية ١/ ٢٣٣، والبداية والنهاية ١٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٦/ ١٦٥ - ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ١/٥٦٨، برقم ٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص ٥٤-٧٠، ١١٣-١٥٢.

ضَكَلَا بَعِيدًا ﴾ (١) ، وهو أربعة أقسام:

١ - شرك الدعوة: لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا نَجَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) .

٢- شرك النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ اللَّهُ مَا كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا وَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَبِطُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَلْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (") .

٣- شرك الطاعة: وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية الله تعالى، قال سبحانه: ﴿ اتَّخَاذُوۤ الْحُبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ الرّبَامِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوٓ ا إِلّا لِيعَبُدُوۤ ا إِلَا عَالَهُمَ وَكَا أَمِرُوٓ ا إِلّا لِيعَبُدُوۤ ا إِلَا عَالَهُمُ وَحَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٤ - شرك المحبة: لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

والخلاصة: أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل: كأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يتقرب لأصحاب القبور، أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة، أو يخاف الموتى أن يضروه، أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وغير ذلك من أنواع العبادة التي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٥، وانظر: الجواب الكافي لابن القيم ص ٢٣٠-٢٤٤، ومدارج السالكين، لابن القيم ١/ ٣٣٩-٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآيتَان: ٥ُ١، ١٦، وانظر: سورة الإسراء، الآية: ٨، وسورة الشورى، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٦٥.

لا تصرف إلا لله عز وجل'' .

النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة ومنه يسير الرياء، قال تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١) ، ومنه الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (١) ومنه قول الرجل: لولا الله وأنت، أو ما شاء الله ؛ وشئت.

ومن أنواع الشرك: شرك خفي: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وكفارته هي أن يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم» فال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا بَعْعَلُوا لِللّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُم تَعَلَمُون ﴾ (١) ، قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل الساحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان (١٠) .

وقول النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (^ ، قال

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الفوزان ص ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما، في كتاب النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ٤/ ١٩٠، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحكيم الترمذي، انظر: صحيح الجامع ٣/ ٣٣٣، وتخريج الطحاوية للأرنؤوط ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحكيم الترمذي، وانظر: صحيح الجامع ٣/ ٢٣٣، ومجموعة التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب، وابن تيمية ص ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره، ١/٥٦، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>٨) رواه الترمذي عن ابن عمر ٤/ ١١٠ ، وتقدم تخريجه في المحاشية رقم ٣ .

الترمذي فُسِّرَ عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ: سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال ﷺ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»(() . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إلله إلا الله)(() .

\* ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله (").

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان:

القسم الأول: شرك ظاهر، وهو: ألفاظ وأفعال:

فالألفاظ: كالحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو هذا من الله ومنك، أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو ذلك. والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، ولولا الله وحده، أو لولا الله ثم أنت، وهذا من الله وحده، أو هذا من الله ثم منك.

والأفعال: مثل: لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وتعليق التمائم خوفاً من العين أو الجن، فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء ترفع البلاء بعد نزوله، أو تدفعه قبل نزوله فقد أشرك شركاً أكبر، وهو

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، في كتاب النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ٤/ ١١٠، وانظر : صحيح الترمذي ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي عن أبي هريرة في الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً ٤/ ١١٠، وانظر: صحيح الترمذي ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عند الدواء الشافي ص ٢٣٣.

شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه، وإن اعتقد أن الله عز وجل الدافع للبلاء والرافع له وحده، ولكن اعتقدها سبباً يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً سبباً وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر: أما الشرع فإنه نهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وهو من جملة وسائل الشرك؛ فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه.

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات، والمقاصد، وهو نوعان:

النوع الأول: الرياء، والسمعة، والرياء: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدوه عليها، والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء لما يُرى من العمل: كالصلاة، والصدقة، والحج، والجهاد، والسمعة لما يسمع: كقراءة القرآن، والوعظ، والذكر، ويدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله وإخباره بها.

النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو إرادته بالعمل الذي يُبتغى به وجه الله عرضاً من مطامع الدنيا، وهو شرك في النيات والمقاصد وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. (١)

<sup>(</sup>١) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي، ص ٤٣، والجواب الكافي لمن سأل عند الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٢٤٠، وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص ١١-١١، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له، ص ١٣٤-١٤٣.

# نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. (١)

# ثانياً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر:

- ١- الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام.
- ٢- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن
   دخلها.
- ٣- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط الرياء والعمل للدنيا العمل الذي خالطه.
  - ٤- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والأصغر ليس كذلك. (١)
- ٥- الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين مولاته، ولو كان أقرب قريب، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يمنع المولاة مطلقاً، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من التوحيد، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر (٣) .

#### المسلك السابع: أضرار الشرك وآثاره:

الشرك له آثار خطيرة، ومفاسد جسيمة، وأضرار مهلكة، منها على سبيل الاختصار والإجمال، ما يأتي:

١ \_ شر الدنيا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره .

٢ \_ الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: التفصيل في ذلك ص ١١٩ - ١٣٧ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ص ١٥.

٣\_الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة .

٤ \_ يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة، قال الله
 عز وجل: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴾ (١)

٥ - الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة ، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ اللهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (٢) .

رَ \_ الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ الشَّرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (") ، وقال تعالى: ﴿ لَإِنَّ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (") .

٧- الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة، فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل النار»(٥٠٠) .

وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّاذُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ (١) .

٨ ـ الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَٰكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰكِكَ هُمْ شَرُ ٱلْبَرِيّةِ فِي ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية : ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) صحّيح مُسَلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات مشركاً دخل النار، ١/ ٩٤، برقم ٩٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة البينة ، الآية: ٦.

9 - الشرك أعظم الظلم والافتراء، قال الله سبحانه وتعالى يحكي قول لقمان لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (١) .

 ١ - الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه، والبعد عن رحمته نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم، الآية: ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي
 فمات هل يصلى عليه، ٢/ ١١٩، برقم ١٣٥٨، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود
 يولد على الفطرة، ٤/ ٢٠٤٧، برقم ٢٦٥٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار، ١/٢١٩٧، برقم ٢٨٦٥.

17\_ يقضي على الأخلاق الفاضلة، لأن أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة وإذا كان الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن يقضي على ما انبنى على فطرة الله من الأخلاق الطيبة الحسنة.

14\_ يقضي على عزة النفس؛ لأن المشرك يذل لجميع طواغيت الأرض كلها؛ لأنه يعتقد أنه لا معتصم له إلا هم، فيذل ويخضع لمن لا يسمع ولا يرى، ولا يعقل، فيعبد غير الله، ويذل له، وهذا غاية الإهانة والتعاسة، نسأل الله العافية.

10- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال؛ لقوله على المرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله "(').

١٦ الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز لهم مولاته ولو كان أقرب قريب.

١٧ ـ الشرك الأصغر ينقص الإيمان، وهو من وسائل الشرك الأكبر.

١٨ ـ الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه، وهو أخوف من المسيح الدجال؛ لعظم خفائه، وخطره على أمة محمد ﷺ.

فاحذريا عبدالله الشرك كله: كبيره وصغيره، نعوذ بالله منه ونسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَـامُواْ اَلصَّـلَوٰةَ وَءَانَوُاْ اَلرَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ ﴾، ١٤/١، برقم ٢٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله، ٧/ ٥٣، برقم ٢٠.

# المبحث الثالث: نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة المطلب الأول: نور الإخلاص

#### المسلك الأول: مفهوم الإخلاص:

الإخلاص في اللغة: خَلَص يخلص خلوصاً: صفا وزال عنه شويه، ويقال خلص من ورطته: سلم منها ونجا، ويقال: خلَّصه تخليصاً: أي نجاه. والإخلاص في الطاعة ترك الرياء (١٠٠٠.

وحقيقة الإخلاص: هو أن يريد العبد بعمله التقرب إلى الله تعالى وحده.

وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض:

فقيل: الإخلاص: إفراد الحق - سبحانه - بالقصد في الطاعة .

وقيل: الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيراً من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره.

وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه (١٠) .

وعلى ما تقدم: يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرب به إلى الله وحده، لا رياء ولا سمعة، ولا طلباً للعرض الزائل، ولا تصنعاً، وإنما يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه.

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ١/ ٢٤٩، ومختار الصحاح ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم ٢/ ٩١.

ولهذا قال القاضي عياض: «ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما»(١).

والإخلاص: في حياة المسلم أن يقصد بعمله، وقوله، وسائر تصرفاته، وتوجيهاته وتعليمه وجه الله تعالى وحده لا شريك له ولا رب سواه.

## المسلك الثاني: أهمية الإخلاص:

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً مصواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة (أن ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَلَا يَحْدَا هُ إِلَّهُ وَهُو رَبِّهِ أَكْدَا ﴾ (الله معالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُو رَبِّهِ أَكْدَا الله الله الله والله وهُو الله والله وال

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآيتان : ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآيتان: ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الملك، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين، ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، الآية : ١١٠ .

مُحَسِنٌ ﴾ (١٠ . فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه: متابعة رسول الله ﷺ وسنته (٢٠ .

وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله ﷺ: «ثلاث لا يغلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم (٣٠٠٠).

والإخلاص هو روح عمل المسلم، وأهم صفاته، فبدونه يكون جهده وعمله هباءً منثوراً.

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام، ولاشك أن أعمال القلوب هي الأصل: لمحبة الله ورسوله ﷺ، والتوكل عليه، والإخلاص له، والخوف منه، والرجاء له، وأعمال الجوارح تبع؛ فإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح مات، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح.

فيجب على المسلم أن يكون مخلصاً لله - عز وجل - لا يريد رياءً ولا سمعة، ولا ثناء الناس ولا مدحهم وحمدهم، إنما يعمل الصالحات ويدعو إلى الله يريد وجهه - تعالى - كما قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا فَلَا هَذِهِ عَمَلَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ مُوالًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

اسورة النساء، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، في كتاب العلم، باب: ماجاء في الحث على تبليغ السماع، ٥/ ٣٤، برقم ٢٦٥ من حديث زيد بن ثابت ٢٦٥٨ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأخرجه أحمد ٥/ ١٨٣ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وصححه الألباني في مشكات المصابيح ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

والإخلاص أعظم الصفات التي تجب على جميع المسلمين فيريدوا بدعوتهم وعملهم وجه الله والدار الآخرة، ويريدوا إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور(١٠) .

#### ○ المسلك الثالث: مكانة النية الصالحة:

النية: أساس العمل وقاعدته، ورأس الأمر وعموده، وأصله الذي عليه بُنِيَ؛ لأنها روح العمل، وقائده، وسائقه، والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يحصل التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة (٢)، ولهذا قال ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى . . . (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَّلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَكَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (١) .

وهذا يدل على أهمية ومكانة النية، وأن الدعاة إلى الله وغيرهم من المسلمين بحاجة إلى إصلاح النية، فإذا صلحت أُعطي العبد الأجر الكبير والثواب العظيم، ولو لم يعمل إنما نوى نية صادقة، ولهذا قال على الإذا مرض العبد أو سافر كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»(٥)،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوي سماحة الشيخ ابن باز ١/ ٣٤٩ و ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النية وَأَثرها في الأحكام الشرعية للدكتور صالح بن غانم السدلان ١/١٥١.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث عمر بن المخطاب رضي الله عنه: البخاي، كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسوله ﷺ، ١/٩، برقم ١. ومسلم، كتاب الإمارة، باب: قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية»، ٣/ ١٥١٥، برقم ١٩٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية : ١١٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب الجهاد والسير، بابٌ: يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإِقامة، ٤/٢٠٠، برقم ٢٩٩٦.

وقال ﷺ: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كُتبَ له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» (١٠٠ .

وقال ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لا ينقص ذلك من أجره شيئاً»('').

وقال ﷺ: «من سأل الله الشهادة بصدقٍ بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»(").

وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده؛ ولهذا قال على عباده؛ ولهذا قال على عباده؛ وللهذا قال على غزوة تبوك: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه»، قالوا: يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: «حَبَسهُمُ العذر»(ن) .

وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة، ولهذا قال على لله لرجل جاء إليه مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله: أقاتل أو أسلم؟ فقال على السلم ثم قاتل»، فأسلم ثم قاتل فَقُتِلَ، فقال رسول الله على «أسلم ثم قاتل». وقليلاً وأجر كثيراً «٥٠٠».

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من نوى القيام فنام، ٢/ ٢٤، برقم ١٣١٤. والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم، ٣/ ٢٧٥، برقم ١٧٨٤. وصححه الألباني في إوراء الغليل، ٢/ ٢٠٤، وصحيح الجامع ٥/ ١٦٠ برقم ٥٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها، ١/٤، ، برقم ٥٦٤. والنسائي، كتاب الإمامة، باب حد إدراك الجماعة، ١١١/، برقم ٨٥٥. وقال ابن حجر في فتح البارى: «إسنادُ قوى»، ٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) مسلّم، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، ٣/ ١٥١٧، برقم ١٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، ٣/ ٢٨٠، برقم ٢٨٣٩، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب الرخصة في القعود من العذر، ٣/ ١٢، برقم ٢٠٥٨، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه: البخاريو كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل=

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فدخل في الإسلام، فكان رسول الله ﷺ يعلمه الإسلام وهو في مسيره فدخل خف بعيره في جحر يربوع فوقصه بعيره فمات، فقال رسول الله ﷺ: عمل قليلًا وأجر كثيراً الله ﷺ: عمل تلاثاً () .

وبالنية الصالحة يبارك الله في الأعمال المباحة فيثاب عليها العبد، ولهذا قال عليه إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة «ن»، وقال على أسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلُ في في امرأتك «ن».

وقال ﷺ: "إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء»(ن).

<sup>=</sup> الجهاد، ٣/ ٢٧١، برقم ٢٨٠٨، واللفظ له. ومسلم، كتاب الإِمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، ٣/ ١٥٠٩، برقم ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٥٧.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: البخاري، كتاب الايمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، ٢١٤١، برقم ٥٥. ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والزوج والأولاد، ٢/ ٢٦٥، برقم ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، بآب ما جاء أن الأعمال بالنية، ١/٢٤، برقم ٥٦. ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، ٣/ ١٢٥٠، برقم ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، ٤/ ٥٦٢، برقم ٢٣٢٥، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب النية، ٨/ ١٤١٣، برقم ٤٢٢٨، وأحمد ٤/ ١٣٠، وصححه الألباني =

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه: «إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة...»(١)

#### ○ المسلك الرابع: ثمرات الإخلاص وفوائده:

الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة، منها ما يلي:

١ ـ خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته .

٢ - الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي ﷺ.

٣ ـ الإخلاص يثمر محبة الله للعبد، ثم محبة الملائكة، ووضع القبول في الأرض.

٤ ـ الإخلاص أساس العمل، وروحه.

٥ ـ يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير، والدعاء القليل.

٦- يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله ولو كان مباحاً.

٧- يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله .

٨ ـ إذا نام أو نسى كُتب له عمله الذي كان يعمله.

٩ ـ إذا مرض العبد أو سافر كُتب له بإخلاصه ما كان يعمل صحيحاً مقيماً.

· ١- ينصر الله الأمة بالإخلاص.

في صحيح الترمذي ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة، ٧/ ٢٣٩، برقم ٦٤٩١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، ١١٧/١، برقم ١٣١.

١١\_ الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة .

١٢ ـ تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص.

١٣ ـ رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص.

١٤\_ الإنقاذ من الضلال.

٥١- الإخلاص سبب لزيادة الهدى.

١٦\_ الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص.

١٧\_طمأنية القلب والشعور بالسعادة .

١٨ ـ تزيين الإيمان في النفس.

١٩\_التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص.

٢٠\_ حسن الخاتمة.

٢١\_استجابة الدعاء.

٢٢ ـ النعيم في القبر والتبشير بالسرور.

٢٣\_دخول الجنة والنجاة من النار.

وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة(١).

فأسأل الله لي ولإخواني المسلمين الإخلاص في القول والعمل.

 <sup>(</sup>١) يدل على ذلك ما تقدم في المسلكين السابقين، وانظر: كتاب الإخلاص لحسين العوايشة ص٦٤٠.

#### المطلب الثاني: ظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة

#### المسلك الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة:

من الخطر العظيم أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً يريد به عرضاً من الدنيا، وهذا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل، وهو أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا.

والفرق بين الرياء، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو أن بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في أن الإنسان إذا أراد بعمله التزين عند الناس، ليروه ويعظّموه ويمدحوه، فهذا رياء، وهو أيضاً إرادة للدنيا؛ لأنه تصنّع عند الناس وطلب الإكرام منهم والمدح والثناء.

أما العمل للدنيا فهو أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً لا يقصد به الرياء للناس، وإنما يقصد به عرضاً من الدنيا: كمن يحج عن غيره ليأخذ مالاً، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك، فالمرائي عمل لأجل المدح والثناء من الناس، والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض الدنيا وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه(١٠).

وقد جاءت النصوص تدل على خسر ان صاحب هذا العمل في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ وَالآخرة ، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَهَا اللهُ تَعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْدَينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد ص ٤٤٢ ، وتيسير العزيز الحميد ص ٥٣٤ .

وَحَبِطُ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَكِطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ` ، وقال عز وجل : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومُا مَّذَمُومُا مَّذَمُومُا مَّذَمُومُا مَّذَمُومُا مَّذَمُومُا مَذَمُومُا مَدَمُورًا ﴾ ( " ، وقال تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتُ ٱلْآخِرَةِ مِن نَاكُوخِرَةِ مِن نَاكُ فِي مَن كَانَ يُريدُ حَرَّتُ ٱلدُّنِيا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَاقُولُ رَبَّنَا فَوَيبٍ ﴾ (" ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا فَالدُّنِيا فِي ٱلدَّخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ (" .

وقال ﷺ: «من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمُهُ إلا ليُصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها (٠٠٠).

وعن جابر رضي الله عنه يرفعه: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار »(١) .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله؛ فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه»(›› .

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشُّوري، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) أبو داود، كتاب العلم، باب: في طلب العلم لغير الله، ٣٢٣/٣، برقم ٣٦٦٤، وابن ماجه، في المقدمة، باب الانتفاع بالعلم، ١/ ٩٣، برقم ٢٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٤٨/١.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه آ/ ٩٣ ، في المقدمة، بأب الانتفاع بالعلم والعمل به، ٩٣/١ ، برقم ٢٥٤، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٤٨/١ ، وصحيح الترغيب للألباني ١/٤٦، وفي الموضعين أحاديث أخرى.

<sup>(</sup>٧) الدرامي ١/ ٧٠ موقوفاً، وابن ماجه عن أبي هريرة، في المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ١/ ٩٦، برقم ٢٦٠، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ١/ ٤٨، وصحيح الترغيب والترهيب ١/ ٤٨.

ولهذا تكفل الله بالسعادة لمن عمل لله ، فعن أنس يرفعه: «من كانت الآخرة همّهُ جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرَّق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدِّرَ له» ‹‹›

## المسلك الثاني: أنواع العمل للدنيا:

العمل للدنيا أنواع متعددة، وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنه جاء عن السلف في ذلك أربعة أنواع:

النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله تعالى: من صدقة، وصلاة، وإحسان إلى الناس، ورد ظلم، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله تعالى؛ لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله، وتنميته، أو حفظه أهله وعياله، أو إدامة النعم عليه وعليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يُعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا مروي عن ابن عباس رضى الله عنهما.

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو أن يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. وهو ما ذكر عن مجاهد رحمه الله تعالى.

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاً، مثل أن يحج عن غيره لمال يأخذه، ولا يقصد بذلك وجه الله ولا الدار الآخرة، أو

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب صفة القيامة، بابُ: حدثنا قتيبة، ٤/ ٦٤٢، برقم ٢٤٦٥، وابن ماجه بنحوه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، كتاب الزهد، ٢/ ١٣٧٥، برقم ٤١٠٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٥/ ٣٥١، والأحاديث الصحيحة ٥٥٠.

يهاجر لدنيا يصيبها، أو يجاهد لأجل المغنم، أو يتعلم العلم ليحصل على الشهادة وعلى الجاه، ولا يقصد بذلك وجه الله مطلقاً، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجد أو غيره من الوظائف الدينية، ولا يريد بذلك ثواباً مطلقاً.

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام، كمن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. ذُكرِ ذلك عن أنس رضي الله عنه وغيره (١١).

فليحذر المسلم مما يحبط عمله ويعرضه لسخط الله وغضبه، وليحذر جميع المسلمين من هذه الأنواع الفاسدة نعوذ بالله منها.

## المسلك الثالث: خطر الرياء، وأنواعه وأسبابه:

## أولاً: خطر الرياء وآثاره:

الرياء خطره عظيم جداً على الفرد والمجتمع والأمة؛ لأنه يحبط العمل والعياذ بالله ويظهر خطره في الأمور الآتية:

۱- الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال: قال ﷺ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل (()) .

٧- الرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم، قال علي الله على المان جائعان أرسلا في غنم بِأَفسَدَ من حرص المرء على المال والشرف لدينه "" .

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٤٤٤، وتسير العزيز الحميد ص ٥٣٦، والقول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ١٤٠٦/١، برقم ٤٢٠٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الزهد، بابّ: حدثنا سويد، برقم ٢٣٧٦، ٤/ ٥٨٨، وأحمد ٣/ ٤٥٦، وصححه=

وهذا مثل ضربه رسول الله ﷺ بين فيه أن الدين يفسد بالحرص على المال وذلك بأن يشغله عن طاعة الله، وبالحرص على الشرف في الدنيا بالدين، وذلك إذا قصد الرياء والسمعة.

٣- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم؛ لأنه يذهب بركتها، ويبطلها والعياذ بالله: ﴿ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِقَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِرَكتها، ويبطلها والعياذ بالله: ﴿ كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ مَكْلًا بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ مَكُلًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَ سَبُواً وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ()

هذه هي آثار الرياء تمحق العمل الصالح محقاً في وقت لا يملك صاحبه قوة ولا عوناً ولا يستطيع لذلك رداً.

قال تعالى: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَ أَلْأَنْهَا لُهُ فَيهَا مِن كُلِ الشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةً شُعَفَا لُهُ مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُمُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَ فَأَحَرَقَتْ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَاكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) . لَمَا لَكُمُ تَتَفَكّرُونَ ﴾ (٢) .

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثير الثمار، فهل هناك أحد يجب أن تكون له هذه الثمار والبستان العظيم ثم يرسل عليها الرياء فيمحقها محقاً، وهو في أشد الحاجة إليها!!

ولهذا قال ﷺ فيما يرويه عن ربه تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عَمِلَ عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»(٣)، وفي الحديث:

<sup>=</sup> الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) سُورة البقرة، الآية: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله ٤/ ٢٢٨٩، برقم ٢٩٨٥.

«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عَمَلٍ عَمِلَهُ لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»(١).

٤- يسبب عذاب الآخرة، ولهذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ، فلان شجاع، فلان كريم متصدق. ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى ".

الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة، قال ﷺ: «من سمّع سمّع الله به، ومن يرائي الله به» (٣)

7- الرياء يحرم ثواب الآخرة، قال ﷺ: «بشر هذه الأمة بالسناء (۱۰ والدين، والرفعة، والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب (۱۰ .

٧- الرياء سبب في هزيمة الأمة، قال ﷺ: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم»(")، وهذا يبين أن

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف، ٥/ ٣١٤، برقم ٣١٥٤، من حديث أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ٢/ ٢٠٦٦، برقم ٤٢٠٣، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١٨/١، وفي صحيح الترمذي ٣/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ألحديث في صحيح مسلم، كتاب الإِمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، ٣/ ١٥١٤، برقم ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، ٧/ ٢٤٢، برقم ٦٤٩٩. ومسلم، كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، ٤/ ٢٢٨٩، برقم ٢٩٨٦

<sup>(</sup>٤) معناه ارتفاع المنزلة لأن السناء هو الرفعة. انظر: المصباح المنير ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٥/ ١٣٤، والحاكم ٤/٨٨٤، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي بلفظه، كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضُّعيفُ، ٦/ ٤٥، برقم ٣١٧٨، وأصله=

الإخلاص لله سبب في نصر الأمة على أعدائها وأن الرياء سبب في هزيمة الأمة!

٨- الرياء يزيد الضلال، قال الله تعالى عن المنافقين: ﴿ يُحَدِعُونَ اللّهَ وَاللّهِ مَا يَشْعُمُ وَمَا يَسْمُ عَلَى اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ إِيمًا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (١)

## ثانياً: أنواع الرياء:

أبواب الرياء كثيرة نعوذ بالله من ذلك وهذه الأنواع على النحو الآتي:

 ١- أن يكون مراد العبد غير الله، ويريد ويجب أن يعرف الناس أنه يفعل ذلك، ولا يقصد الإخلاص مطلقاً نعوذ بالله من ذلك، فهذا نوع من النفاق.

٢- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط في العبادة وزينها وهذا شرك السرائر، قال ﷺ: «يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر»، قالوا: يا رسول الله: وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر» . .

٣- أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فَعُرِفَ بذلك ومُدِح فسكن قلبه إلى ذلك المدح ومنى النفس بأن يحمدوه ويمجِّدوه، وينال ما يريده من الدنيا، وهذا السرور والرغبة في الازدياد منه والحصول على مطلوبه يدل على رياء خفي.

في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب،
 ٢٩٦/٣، برقم ٢٨٩٦، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٢/١.

البقرة، الآيتان: ٩-١٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٧، برقم ٩٣٧، وأخرجه البيهقي في السنن، ٢/ ٢٩١، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/٧.

- ٤- وهناك رياء بدني: كمن يظهر الصفار والنحول، ليُرِيَ الناس بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف الآخرة. وقد يكون الرياء بخفض الصوت وذبول الشفتين ليدل الناس على أنه صائم.
- رياء من جهة اللباس أو الزي: كمن يلبس ثياباً مرقعة؛ ليقول
   الناس إنه زاهد في الدنيا، أو من يلبس لباساً معيناً يرتديه ويلبسه طائفة
   من الناس يعدهم الناس علماء فيلبس هذا اللباس ليقال عالم.
- 7- الرياء بالقول: وهو على الغالب رياء أهل الدين بالوعظ والتذكير، وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة والمجادلة والمناظرة، وإظهار غزارة العلم.
- ٧- الرياء بالعمل كمراءاة المصلي بطول الصلاة والركوع والسجود،
   وإظهار الخشوع، والمراءاة في الصوم والحج والصدقة.
- ٨- الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً؟
   ليقال إن فلاناً قد زار فلاناً، ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن أهل
   الدين يترددون عليه.
- 9 الرياء بذم النفس بين الناس، ويريد بذلك أن يُرِيَ الناس أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق أبواب الرياء.
- ١٠ ومن دقائق الرياء وخفاياه: أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطّلع عليها أحدٌ ولا يُسرَّ بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدءوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، فإن لم يجد ذلك وجد ألماً في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام

على الطاعة التي أخفاها .

11- ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حُكِيَ أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال: فأخلصت أربعين يوماً، فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنك أخلصت للحكمة لم تخلص لله «‹‹› ، وذلك أن الإنسان قد يكون مقصوده نيل الحلم والحكمة، أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم له، أو غير ذلك من المطالب. وهذا لم يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه وإنما حصل هذا العمل لنيل ذلك المطلوب.

#### ثالثاً: أقسام الرياء:

الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه الأقسام؛ ليهرب منها وهي على النحو الآتي:

1- أن يكون العمل رياء محضاً، ولا يراد به إلا مراءاة المخلوقين كحال المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ (\*) ، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة، وهذا العمل لاشك في بطلانه وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، والعياذ بالله.

٢- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله \_ أي من أوله إلى

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٦٦/٦، ومنهاج القاصدين ص ٢١٤-٢٢، و١ انظر: درء تعارض العوايشة ص ٢٤، والإخلاص والشرك الأصغر للدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف ص ٩، والرياء لسليم الهلالي ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤٢.

آخره ـ فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاً .

٣- أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء أثناء العبادة فهذه العبادة لا تخلو من حالين:

(أ) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثال ذلك: إنسان عنده عشرون ريالاً يريد أن يتصدق بها، فتصدق بعشرة خالصة لله، ثم طرأ عليه الرياء في العشرة الباقية، فالصدقة الأولى صحيحة مقبولة، والثانية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص.

(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون هذا الرياء خاطراً ثم دفعه الإنسان ولم يسكن إليه، وأعرض عنه وكرهه، فإنه لا يضره بغير خلاف، لقوله على الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا (١٠٠٠).

الأمر الثاني: أن يسترسل معه الرياء ويطمئن إليه ولا يدافعه ويحبه فتبطل جميع العبادة على الصحيح؛ لأن أولها مرتبط بآخرها، مثال ذلك من ابتدأ الصلاة مخلصاً بها لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية واسترسل معه إلى نهاية صلاته، ولم يدافعه فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها(۱).

٤- أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة (٣) .

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، ١١٦/١، برقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه الأقسام بالتفصيل في جامع العلوم والحكم لابن رجب ١/ ٧٩-٨٤، وفتح المجيد ص ٤٣٨، وفتاوي ابن عثيمين ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٣٠.

وأما إذا عمل المسلم العمل لله خالصاً ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك لم يضره ذلك، فقد سئل رسول الله عليه عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ثم يحمده الناس عليه، فقال: «تلك عاجل بُشرى المؤمن»(۱).

## رابعاً: أسباب الرياء ودوافعه:

أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، ومن غلب على قلبه حُبّ هذا صار مقصور الهم على مراعاة الحلق، مشغوفاً بالتردد إليهم، والمراءاة لهم ولايزال في أقواله وأفعاله وتصرفاته ملتفتاً إلى كل ما يعظّم منزلته عند الناس، وهذا أصل الداء والبلاء، فإن من رغب في ذلك احتاج إلى الرياء في العبادات، واقتحام المحظورات. وهذا باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله، العارفون به، المحبون له.

وإذا فُصِّل هذا السبب والمرض الفتاك رجع إلى ثلاثة أصول:

- ١- حب لذَّة الحمد والثناء والمدح.
  - ٢- الفرار من الذم.
- ٣- الطمع فيما في أيدي الناس٣٠٠.

ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي رضي قال: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ قال رضي العليا فهو في سبيل الله »(٣) .

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب البر والمصلة والآداب، ٤/ ٢٠٣٤، برقم ٢٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه ص ٢٢١-٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ٣/ ٢٧٢،=

فقوله «يقاتل شجاعة» أي ليذكر ويشكر ويمدح ويثنى عليه . وقوله «يقاتل حمية» أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذم .

وقوله «يقاتل رياءً» أي ليُرئ مكانه وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب.

وقد يرغب الإنسان في المدح ولكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر، لئلا يذم، وقد يفتي الإنسان بغير علم حذراً من الذم بالجهل، فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء وتدعو إليه فاحذرها!

#### ○ المسلك الرابع: طرق تحصيل الإخلاص وعلاج الرياء:

قد عُرِفَ أن الرياء محبط للعمل، وسبب لغضب الله ومقته، وأنه من المهلكات، وأشد خطراً على المسلم من المسيح الدجال.

ومَن هذه حاله فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وعلاجه، وقطع عروقه وأصوله. ومن هذا العلاج الذي يزيل الرياء ويحصّل الإخلاص بإذن الله تعالى مايلى :

١ معرفة أنواع الرياء، ودوافعه، وأسبابه ثم قطعها وقلع عروقها
 وتقدمت هذه الدوافع والأسباب. (١)

٢- معرفة عظمة الله تعالى، بمعرفة: أسمائه، وصفاته، وأفعاله معرفة صحيحة مبنية على فهم الكتاب والسنة، على مذهب أهل السنة والجماعة؛ فإن العبد إذا عرف أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر، ويعز

<sup>=</sup> برقم ۲۸۱۰، ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ٣/ ٢٨١، برقم ١٩٠٤.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٢٢.

ويذل، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويحيى ويميت، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا عرف ذلك وعلم بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فسيئمر ذلك إخلاصاً وصدقاً مع الله. فلابد من معرفة أنواع التوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة.

٣- معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب، وأهوال الموت، وعذاب القبر؛ فإن العبد إذا عرف ذلك وكان عاقلاً هرب من الرياء إلى الإخلاص.

3- الخوف من الرياء المحبط للعمل؛ فإن من خاف أمراً بقي حَذِراً منه فينجو؛ ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. فينبغي للمرء بل يجب عليه إذا هاجت رغبته إلى آفة حب الحمد والمدح أن يُذكّر نفسه بآفات الرياء، والتعرض لمقت الله. ومن عرف فقر الناس وضعفهم استراح كما قال بعض السلف: «جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك، واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم، وعلمهم بها أو غفلتهم عنها واقنع بعلم الله وحده»(١).

وبالله وحده ثم بالخوف من حبوط العمل نجا أهل العلم والإيمان من الرياء وحبوط العمل، فعن محمد بن لبيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي : "إنَّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: "الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزئ الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء" .

<sup>(</sup>١) انظر: الإخلاص والشرك الأصغر ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المُسند ٥/ ٤٢٨ ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٤٠٠ .

ولهذا الخطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم والإيمان من هذا البلاء الخطير، ومن ذلك الأمثلة الآتية:

(أ) - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ '' ، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله: أهو الذي يزني ، ويسرق ، ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم ، ويتصدق ، ويصلي وهو يخاف ألا يُتقبَّل منه » '' .

(ب) قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلُّهم يخاف النفاق على نفسه وما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل»(").

(ج) وقال إبراهيم التيميُّ: «ما عرضتُ قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذِّبًا»(١٠) .

(د) ويُذكر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمِنه إلا منافق»(٠٠) .

(هـ) وقال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما: «نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله ﷺ منهم ـ يعني من المنافقين ـ قال: لا.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية : ٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه، كتاب الزهد، باب التوقي في العمل، ١٤٠٤/١، برقم ٤١٩٨، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، بابٌ: ومن سورة «المؤمنون»، ٣٢٧/٥، برقم ٣١٧٥، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٦٢، وفي صحيح ابن ماجه، ٢/ ٤٠٩

<sup>(</sup>٣) البخاري معلقاً مجزوماً به، قِال ابن حُجِر : وصله ابن أبي خيثمةً في تاريخه. انظر : فتح الباري ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح معلقاً ومجزوماً به. قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ. انظر: فتح الباري ١/ ١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح، وقال ابن حجر: وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافقين، وصححه.
 انظر: الفتح ١/ ١١١.

ولا أزكي بعدك أحداً»<sup>(١)</sup> .

- (و) ويُذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق، قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى البدن خاشعاً والقلب ليس بخاشع»(١٠٠٠.
- (ز) ويُذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «لئن أستيقن أن الله تقبَّل لي صلاة واحدة أحب إليَّ من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ "" .
- (ك) وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ، يُسأل أحدهم عن المسألة، ما منهم رجل إلا ودَّ أن أخاه كفاه»(١٠٠٠.
- ٦- معرفة ما يفر منه الشيطان؛ لأن الشيطان منبع الرياء وأصل البلاء، والشيطان يفر من أمور كثيرة، منها: الأذآن، وقراءة القرآن،

<sup>(</sup>١) ابن كثير بنحوه، في البداية والنهاية ٥/ ١٩، وانظر: صفات المنافقين لابن القيم ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في صفات المنافقين ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير لي تفسيره ٢/ ٤١، وعراه إلى ابن أبي حاتم، والآية من سورة المائدة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الدرَّامَى في سُننةً ١/ ٥٣، وابن المبارك في الزَّهْدَ، ١/٠٤٠، برقم ٤٩.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المُسند ٣/ ٤٨٨ ، ٦/ ٣٩٤ ، منَّ حديث الأقرع بن حابسُ رضي الله عنه ، وإسناده حسن ، ورواه الترمذي وحسنه برقم ٣٢٦٣ .

وسجود التلاوة، والاستعاذة بالله منه، والتسمية عند الخروج من البيت والدخول في المسجد مع الذكر المشروع في ذلك، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأدبار الصلوات، وجميع الأذكار المشروعة(١٠).

٧- الإكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة، وإخفاؤها: كقيام الليل، وصدقة السر، والبكاء خالياً من خشية الله، وصلاة النوافل، والدعاء للإخوة في الله بظهر الغيب، والله عز وجل يحب العبد التقي الخفي، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يحب العبد التقي المغني الخفي» (٢٠٠٠).

٨- عدم الاكتراث بذم الناس ومدحهم؛ لأن ذلك لا يضر ولا ينفع ، بل يجب أن يكون الخوف من ذم الله ، والفرح بفضل الله ﴿ قُلْ بِفَضَلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَا عَبِدَالله أَقْبِلَ عَلَى وَبِرَحْمَتِهِ فَيَا عَبِدَالله أَقبِلَ عَلَى وَبِرَحْمَتِهِ فَيَا عَبِدَالله أَقبِلَ عَلَى حَبِ المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذلك سَهُل عليك الإخلاص (ن) .

ويسهِّلُ الزهد في حب المدح والثناء: العلم يقيناً أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذمِّ من لا يشينك ذمهُ، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمن فقد الصبر واليقين كان كمن أراد السفر في البحر بغير مركب (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر التفصيل في ذلك: كتاب مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي، وهو مهم جداً، والإخلاص لحسين العوايشة ص ٥٧-٦٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزهد، ٤/ ٢٢٧٧، برقم ٢٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) الفوائد لابن القيم ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفوائد لابن القيم ص ٢٦٨.

وانظر إلى من ذمك فإن يك صادقاً قاصداً النصح لك فاقبل هديته ونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك، وإن كان كاذباً فقد جنى على نفسه وانتفعت بقوله؛ لأنه عرَّفك ما لم تكن تعرف وذكرك من خطاياك ما نسيت، وإن كان ذلك افتراءً عليك، فإنك إن خلوت من هذا العيب لم تخلُ من غيره، فاذكر نعمة الله عليك إذا لم يطلع هذا المفتري على عيوبك، وهذا الافتراء كفارات لذنوبك إن صبرت واحتسبت، وعليك أن تعلم أن هذا الجاهل جنى على نفسه وتعرض لمقت الله تعالى، فكن خيراً منه: فاعف واصفح، واستغفر له ﴿ أَلا تَجِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَكُمْ وَٱللّهُ عَفُورٌ .

9 - تذكر الموت وقصر الأمل ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَهُ ٱلمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ الْمُورِكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذَْ وَمَا الْجَيَوْهُ ٱلْذَيْبَ إِلَّا مَتَكُمُ ٱلْفُرُورِ ﴾ (\*) ، ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مِّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مِأْنِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا ﴾ (\*) .

• ١ - الخوف من سوء الخاتمة ، فعلى العبد أن يخاف أن تكون أعمال الرياء هي خاتمة عمله ونهاية أجله فيخسر خسارة فادحة عظيمة ؛ لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه ، والناس يبعثون على نياتهم ، وخير الأعمال خواتمها .

11- مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى؛ فإن الجليس المخلص لا يعدمك الخير وتجد منه قدوة لك صالحة، وأما المرائي والمشرك فيحرقك في نارجهنم إن أخذت بعمله.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، وقد علَّمنا رسول الله عَلَيْ ذلك فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ بعض الصحابة: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه "().

17 - حب العبد ذكر الله له وتقديم حب ذكره له على حب مدح الخلق ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ (") ، وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلى شبراً تقربت اليه ذراعاً، وإن تقرب إلى ندراعاً تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » (") ، والله المستعان () .

14- عدم الطمع فيما في أيدي الناس؛ فإن الإخلاص لا يجتمع في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس، ويسهِّل ذبح الطمع العلم يقيناً أنه ليس من شيء يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٠٣/٤، وإسناده جيد، وغيره، وانظر: صحيح الجامع ٣/ ٢٣٣، وصحيح الترغيب والترهيب للألباني ١٩/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري واللفظ له، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَكُمُ ﴾ ، ٢١٦/ ، برقم ٧٤٠٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله، ٤/ ٢٠٦١، برقم ٢٦٧٥.

 <sup>(</sup>٤) انظر: ما تقدم في منهاج القاصدين ص ٢٢١-٢٢٣، وكتاب الإخلاص لحسين العوائشة ص
 ١٤-٤٢، والرياء ذمه وأثره السيء في الأمة لسليم الهلالي ص ٢٦-٧٧، والإخلاص والشرك الأصغر ص ١٣.

خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئاً سواه(١) .

10- معرفة ثمرات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن الإخلاص سبب لنصر الأمة، والنجاة من عذاب الله، ورفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة، والسلامة من الضلال في الدنيا، والفوز بحب الله للعبد وحب أهل السماء والأرض، والصيت الطيب، وتفريج كروب الدنيا والآخرة، والطمأنينة والشعور بالسعادة والتوفيق، وتحمل المتاعب والمصاعب، وتزيين الإيمان في القلوب، واستجابة الدعاء، والنعيم في القبر والتبشير بالسرور، والله الموفق سبحانه(۱).

فالمسلم الذي يريد رضى الله، والفوز بنجاته ومحبة الله له، عليه أن يعمل جاهداً في تحصيل الإخلاص والفرار من الرياء، أسأل الله أن يعصمني وإياك وجميع دعاة المسلمين وأئمتهم وعامتهم من هذا البلاء الخطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد لابن القيم ص ٢٦٧-٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإخلاص للعوايشة ص ٦٤-٦٦.

# المبحث الرابع: نور الإسلام وظلمات الكفر المطلب الأول: نور الإسلام

#### المسلك الأول: مفهوم الإسلام:

الإسلام لغة: الانقياد والإِذعان، أما في الشرع، فلإطلاقه حالتان: الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله: أصوله وفروعه: من اعتقاداته، وأقواله، وأفعاله، فتبين بذلك أن الإسلام عند إطلاقه مفرداً: هو الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب، والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدر، كما ذُكِرَ عن إبراهيم على قوله في قوله في أَدْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لَكُم الْإِسْلَامُ وَيَا لَكُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَه وَلَه اللهِ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وقوله عن وجل: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ اللهِ اللهُ ا

فظهر أن الإسلام: مو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

الحالة الثانية: أن يطلق الإسلام مقترنا بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، وبه يحقن الدم سواء حصل معه

<sup>(</sup>۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، مادة «سلم» ص ٤٢٣، وجامع العلوم والحكم، لابن رجب، ١٠٤/، ومعارج القبول، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

الاعتقاد أو لم يحصل معه (١٠ ؛ كقوله تعالى: ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُلُ لَا عَتَالُ أَلُو لِكُمَّ اللَّهِ مَا أَنَّا لَكُمْ اللَّهِ مَا أَوْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَا أَنْ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ ﴿ ٢٠٠ .

# المسلك الثاني: مراتب الإسلام:

لاشك أن أصول الدين التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها ثلاثة: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمداً على فالإسلام، والأصل الثاني من أصول الدين، وهو ثلاث مراتب: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان على النحو الآتي:

أولاً: مرتبة الاسلام وأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً؛ لقول النبي على في جوابه لجبريل عليه السلام: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت وليه سبيلاً» ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي على أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» (ن).

<sup>(</sup>١) انظر: مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، مادة «سلم» ص ٤٢٣، ومعارج القبول، للشيخ حافظ الحكمى، ٢/ ٩٦٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإِيمان، باب الإِيمان والإِسلام والإِحسان، ١/٣٧، برقم ٨، من حديث عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) متفقّ عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ "بني الإسلام على خس»، ٩/١، وبرقم ٨، ومسلم، كتاب الإيمان، بأب أركان الإسلام ودعائمه العظام، ١/ ٤٥، برقم ١٦، وانظر: ثلاثة الأصول، للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم، ص ٢٥ و ٤٧، فقد ذكر لكل ركن من هذه الأركان دليلاً من الكتاب، ودليلاً من السنة.

ثانياً: مرتبة الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إلله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جواب النبي علي لله لجبريل: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (۱).

ثالثا: مرتبة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جواب النبي على لله جبريل حينما سأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (() ، ولاشك أن معنى الإحسان في اللغة: إجادة العمل وإتقانه، وإخلاصه، وفي الشرع: هو ما فسره النبي بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والمقصود أنه على الإحسان بتحسين الظاهر والباطن، وأن يستحضر قرب الله عز وجل، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية، والخوف، والهيبة، والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة بتحسينها، وبذل الجهد في والهيبة، والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة بتحسينها، وبذل الجهد في المامها، وإكمالها () ، ولأهمية الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع: تارة مقروناً بالإيمان، وتارة مقروناً بالإيمان كقول الله عز وجل: بالتقوى، وتارة مقروناً بالعمل، فالمقرون بالإيمان كقول الله عز وجل: في يَسْ عَلَى الذِينَ عَامَنُوا وَعَ عِلُوا الصَّلِحَةِ عَمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوا وَءَا مَنُوا وَعَ عِلُوا الصَّلِحَة عَمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوا وَءَا مَنُوا وَعَ عِلُوا الصَّلِحَة عَمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوا وَءَامَنُوا وَعَ عِلُوا الصَّلِحَة عَمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوا وَءَا مَنُوا وَعَ عِلُوا الصَّلِحَة عَمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّهُ وَا الْكُولُونَ الْمَانُونَ وَعَالَ الْمَا اللَّقَوا وَءَا مَنُوا وَعَ عِلُوا الصَّلِحَة عَمَاطَعِمُوا إِذَا مَا التَّقَوا وَءَا مَنُوا وَعَ عِلْوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْمُولُونَ اللهُ عَلَيْ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعَالَعُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، في ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه، في ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظرُ: جامع العلّوم والحكم، لابن رجب، ١٢٦/١، ومعارج القبول، لحافظ الحكمي، ١/٦١/، وثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبدالوهاب المطبوع مع حاشية ابن القاسم ص ٦٦ وص ٦٥، فقد ذكر لجميع أركان الإيمان، وركن الإحسان دليلًا من الكتاب، ودليلًا من السنة لكل ركن.

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَواْ وَ امَنُوا ثُمَّ اتَقَواْ وَالْمَسُواْ وَاللّهُ عُبُ الْمُحْسِينَ ﴿ () ، والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: ﴿ بَكَنَ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ عِنْدَ رَيِّهِ وَ ﴿ ) ، وقوله: ﴿ ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَعَد اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَثْقَلَ ﴾ (") والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتّقواْ وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ (") وقد يذكر مفرداً كقوله تعالى: ﴿ فَ لِلّذِينَ التّقواُ وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ (") وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عَلَيْ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة (") ، وهذا مناسب لجعله جزاءً لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة ، كأنه يراه بقلبه ، وينظر اليه في حالِ عبادته ، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عياناً في الآخرة (") .

#### ○ المسلك الثالث: ثمرات الإسلام ومحاسنه

الإسلام له فضائل عظيمة، وآثار حميدة، ونتائج كريمة، منها ما يأتي: ١ ـ الإسلام الصحيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة.

٢ ـ أعظم أسباب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَــُهُ للله عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَــُهُم عِلَّحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يونسّ، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، ١٦٣/١، برقم ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: جامع العُلوم والحكم، لابن رجب، ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل، الآية: ٩٧.

٣ ـ الإسلام يخرج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والإيمان.

٤ ـ الإسلام يغفر الله به جميع الذنوب والسيئات؛ لقول الله تعالى للنبي ﷺ: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مّا قَد سَكَفَ ﴾ (١) ، وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة إسلامه، قال: (فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت: ابسط يمينك، فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: «مالك ياعمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يُغفَر لي، قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» (١) .

٥ \_ إذا أحسن المسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره، لقول النبي ﷺ لرجل سأله: «إذا أحسنت في الإسلام لم تُؤاخذ بما عملت في الجاهلية، وإذا أسأت في الإسلام أُخذت بالأول والآخر»(").

آ \_ الإسلام يجمع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام؛ لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت: يارسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، من: صدقة، وعتاق، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي ﷺ: «أسلمت على ما سلف لك من خير»(ن).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسلام يهدم ما قبله، ١/١١١، برقم ١٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٣٧٩، وصححه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند ٥/ ٣٠٩، برقم ٣٠٩٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، ٢/ ١٤٦، برقم ١٤٣٦، ورقم ٢٢٢٠.

٧- الإسلام يدخل الله به الجنة، ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي على عن رسالته، وعن الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وهذه أركان الإسلام، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي على النبي الكن صدق ليدخلن الجنة»(١).

٨ ـ سبب في النجاة من النار، فقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (كان غلام يهودي يخدم النبي عَلَيْ فمرض، فأتاه النبي عَلَيْ يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم»، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم عليه فأسلم، فخرج النبي عَلَيْ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار») "،

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمةٌ، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(\*\*).

9 ـ الفلاح والفوز العظيم من ثمرات الإسلام، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلح من أسلم، ورُزِق كفافاً، وقَنَّعه الله بما آتاه»('').

١٠ - الإسلام يضاعف الله به الحسنات، فعن أبي هريرة رضي الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، ١/ ٤١، برقم ١٢، وانظر: حديث رقم ١٣، في الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>٢) البخاري، في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبى الإسلام، ١١٨/٢، برقم ١٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، برقم ٣٠٦٢، وكتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ٥/ ٨٩، برقم ٤٢٠٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ١/ ١٠٥، برقم ١١١١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، ٢/ ٧٣٠، برقم ١٠٥٤.

عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتبُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى الله ١٠٠٠ .

ا ا ـ يكون العمل القليل كثيراً بالإسلام الصحيح ؛ ولهذا قال النبي الرجل جاء إليه مقنع بالحديد، فقال: يارسول الله، أُقاتل أو أسلم؟ فقال رسول الله عليه: «أسلم ثم قاتل»، فأسلم ثم قاتل فَقُتِلَ فقال رسول الله عليه: «عمل قليلًا وأُجر كثيراً» .

11\_الخير كله في الإسلام، ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام، وقد ثبت في الحديث: «أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام»(").

17 - الإسلام يثمر الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةً يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيُطعم بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها »(1).

١٤- الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث البراء رضي الله عنه، البخاري كتاب الجهاد والسير، بابٌ: عمل صالح قبل الجهاد، ٣/ ٣٧١، برقم ٢٨٠٨، واللفظ له، ومسلم كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد، ٣/ ٢٥٠٩، برقم ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) أحمد في المسند، ٣/ ٤٧٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٤، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، ٤/ ٢١٦٢، برقم ٢٨٠٨.

يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَئِمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾ (١)

١٥ - الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَىمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّيِّهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللّهِ أَوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (٢) .

١٦ - الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله عز وجل، فقد ثبت عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»(").

11- الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلالله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» ن وعن العباس بن عبدالمطلب أنه سمع رسول الله على يقول: «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله رباً، وبمحمد على رسولاً » ن ومحمد الإسلام ديناً، وبمحمد الله ورسولاً » ن و الإسلام ديناً، وبمحمد المعلم الإيمان.

١٨- الإسلام صراط الله المستقيم، ومن سلكه كان من الفائزين،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ١٦/٤، برقم ١٣٩٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، ١٣/١، برقم ٢١، ومسلم، كتاب الإيمان، باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ١/ ٦٦، برقم ٤٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد على الله وسولاً فهو مؤمن، ١/ ٦٢، برقم ٣٤.

١٩ ـ من رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والآخرة، فقد جاء عن النبي ﷺ: «من قال حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ نبياً ثلاث مرات إلا كان حقاً على الله أن يرضيه»(").

• ٢- الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان، قال الله سبحانه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ٤/ ١٨٢، ١٨٣، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٧٣، والترمذي، في كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الله لعباده، ٥/ ١٤٤، برقم ٢٨٥٩، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ١ ، ٦٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند، ٤/ ٣٦٧، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٤، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ٦٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٥١٨، وأبو داود برقم ٥٠٧٢، والترمذي برقم ٣٣٨، وحسنه ابن باز في تحفة الأخيار ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٣.

٢١ ـ الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر، فما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها، ولا خير إلا دلّ عليه، ولا شر إلا حذر عنه: فهو يأمر بتوحيد الله والإيمان به، ويحث على العلم والمعرفة، ويأمر بالعدل والصدق في الأقوال والأفعال، وبالبر والصلة والإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب وجميع الخلق، وينهى عن الكذب، والظلم، والقسوة، والعقوق، والبخل، وسوء الخلق، ويأمر بالوفاء، وينهى عن الغدر، والغش، ويأمر بالنصح، والاجتماع، والتآلف، والتحابب والإنفاق، وينهي عن التعادي والتباغض والافتراق، والمعاملات السيئة، وأكل المال بالباطل، ويأمر بأداء الحقوق، وينهى عن ضدها، ويأمر بكل معروف وطيِّب ونافع ومستحسن شرعاً وعقلاً وفطرة، وينهي عن كل فاحشة ومنكر وخبيت شرعاً وعقلاً وفطرة، ويأمر بالتعاون على البر والتقوى، وينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، والتعلق بالمخلوقين والعمل لأجلهم، ويأمر بعبادة الله وحده، ويحفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وهذا الدين صالح لكل زمان، ومكان، ولكل أمة، ونبي هذا الدين محمد ﷺ هو أعلى الخلق في كل صفة كمال إنساني، ولذلك صار سيد الخلق ﷺ (١٠ .

٢٢ - اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة ، منها:

أ) الإسلام من عند الله، قال الله عز وجل يمدح نبيه ﷺ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾ (٢) .

ب) شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولاً تاماً.

<sup>(</sup>١) انظر: وجوب التعاون بين المسلمين، للسعدي، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤.

ج) عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (١) .

د) والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي بالإضافة إلى جزائه الدنوي.

هـ) الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال الإنساني، وهذه مثالية الإسلام، ولكنه لا يغفل عن طبيعة الإنسان وواقعه، وهذه هي واقعية الإسلام.

و) الإسلام وسط: في عقائده، وعباداته، وأخلاقه، وأنظمته، قال الله عز وجل: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴿ '' ، وهذه خصائص جميلة ''' .

## المسلك الرابع: نواقض الإسلام:

نواقض الإسلام كثيرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض '').

الأول: الشرك في عبادة الله تعالى (٥٠٠) قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن

<sup>(</sup>١) سُورة الأعراف، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله، للمؤلف، ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: هذه النواقض في مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، القسم الأول، العقيدة والاداب الإسلامية ص ٣٨٥، ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية، ومحمد ابن عبدالوهاب ص ٢٧، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: تعريف الشرك في ص ٧٩ من هذا الكتاب.

يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴿ إِنَّهُ مَا مُوكَ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِيكَ مِنْ أَنصَ الله عَلَيْهِ الله كمن يذبح للجن أو للقبر .

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم، فقد كفر إجماعاً.

الثالث: من لم يكفِّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي ﷺ أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه - كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه - فهو كافر .

ويدخل في هذا الناقض: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى، ويدخل فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله عما هو معلوم تحريمه من حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة: كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله الدين بالضرورة: كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٧٢.

فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه (١٠٠٠). والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وإليك الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَيْرُونَ ﴾ (") وقال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (") وقال سبحانه: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُوبَ ﴾ (") قال طاووس وعطاء: كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق (") ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي به كفر ، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله » (") . وقال رضي الله عنه: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر . ومن أقر به ولم يحكم: فهو ظالم فاسق » (") . والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله قد يكون مرتداً ، وقد يكون مسلماً عاصياً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين ، وهي كلمة: كافر ، وفاسق ، وظالم ، ومنافق ، ومشرك . فكفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسوق دون فسوق ، ونفاق ، وشرك دون شرك .

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. والأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه من الملة؛ ولهذا فصَّل العلماءُ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٨ ، وانظر: تفسير الطبرى ١١/ ٣٥٠-٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن جرير ١٠/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١٠/ ٣٥٦.

القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالى:

قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله تعالى: «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع:

- ١- من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر
   كفراً أكبر .
- ٢ ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم بهذا
   جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفراً أكبر.
- ٣- ومن قال أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن
   الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر.
- ٤- ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكَّامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر().

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً، أو عامله فاسقاً، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً، ولا كل ما يسمى كفراً، وظلماً، يكون مخرجاً من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته؛ وذلك لأنَّ كلاً من الكفر، والشرك، والظلم، والفسوق، والنفاق جاءت في النصوص على قسمين:

<sup>(</sup>۱) حدثنا بهذا الشيخ عبدالعزيز بن باز وهو مسجل في شريط في مكتبتي الخاصة، وانظر: فتاوى سماحته ١ / ١٣٧، وانظر: التفصيل ومتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر: كتاب «نواقض الإيمان القولية والعملية»، للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف ص ٣١١–٣٤٣، وص ٣٤٣–٢٤٩.

(أ) أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين.

(ب) أصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه. فكفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق. والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار، بل أمره مردود إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه ولا يخلده في النار، بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان (۱).

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به كفر إلى الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به كفر إجماعاً؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٢) .

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول ﷺ أو ثوابه، أو عقابه، كفر . والدليل قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ اَينِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنْتُمْ تَسَّتُمْ زِءُونَ \* لَا تَعْنَذِرُواْ قَدَّ كَفَرُتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ (") .

السابع: السحر ومنه الصرف (') ، والعطف (') ، فمن فعله أو رضي به كفر ، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولُا ۚ إِنَّمَا نَعُنُ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد، للشيخ حافظ الحكمي، ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوية، الأيتان: ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان وصرفه عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها.

<sup>(</sup>٥) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه فيحبه بطرق شيطانية.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٠٢.

الثامن: مظاهرة (١) المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (١) .

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِاَيكتِ رَبِّهِ عَثْمَ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، والجاد، والخائف، إلا المكره، وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عاقبته ().

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة ، الاية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: أحمد ابن تيمية، ومحمد بن عبدالوهاب رجمهما الله ص ٢٧، ٢٨، ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، القسم الأول، العقيدة والآداب الإسلامية ص ٣٨٥، ٣٨٥، ومجموعة فتاوى ابن باز ١/ ١٣٥.

# المطلب الثاني: ظلمات الكفر

### المسلك الأول: مفهوم الكفر:

أولاً: الكفر: بالفتح: الستر والتغطية يقال: كفر الزارع البذر في الأرض: إذا غطاه بالتراب. وبالضم: ضِدُّ الإيمان، وكفر نعمة الله وبها كُفُوراً وكفراناً: جحدها، وسترها، وكافره حقه: جحده، والمكفَّرُ كَمُعَظَّمٍ: المجحُودُ النِّعمةِ مع إحسانِهِ. وكَافرٌ: جاحدٌ لأَنْعُم الله تعالى (١٠).

فالكفر: هو الستر وجحود الحق وإنكاره، والكافر: ضد المسلم، والمرتد: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول، أو فعل، أو اعتقاد، أو شك، وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: هو جحد ما جاء به الرسول على أو جحد بعضه، كما أن الإيمان: اعتقاد ما جاء به الرسول على والتزامه والعمل به جملة وتفصيلاً". والكفر هو: أول ما ذُكِرَ من المعاصي في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ " ، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، فلا كبيرة فوق الكفر " والكفر كفران:

- (i) كفر يخرج من الملة، وهو «الكفر الأكبر».
- (ب) كفر لا يخرج من الملة، وهو «الكفر الأصغر» أو كفر دون كفر (٠٠٠ .

ثانياً: الإلحاد: إلحاد ولحود، ولحد القبر كمنع، وألحده، عمل له

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، فصل الكاف، باب الراء، والمعجم الوسيط ص ٧٩١.

<sup>(</sup>٢) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي رحمه الله ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص٥.

<sup>(</sup>٥) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام، أحمد بن تيمية، ومحمد بن عبدالوهاب ص٦.

لحداً، والميت دفنه وإليه مال كالتحد. وألحد مال، وعدل، ومارى، وجادل والميت دفنه وإليه مال كالتحد. وألحد مال، وعدل، ومارى، وجادل ويلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة إلحاد، وفسرتها بأنها الكفر. وفهم المفسرين لمادة «لحد» في القرآن الكريم، يمكن تلخيصه في أنه الميل عن دين الله إلى درجة الكفر، وفسر وا الإلحاد في سورة الحج، بأنه أي معصية في الحرم، ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في مكان آخر كانت شديدة جداً ".

قال فضيلة الشيخ عبدالرحمن الدوسري رحمه الله: «الإلحاد هو الميل عن الحق والانحراف عنه بشتى الاعتقادات، والتأويلات ولذا سمى لحد القبر لحداً، لميله عن وسطه إلى أحد جوانبه. فالمنحرف عن صراط الله والمعاكس لحكمه بالتأويل الفاسد وإبداء التشكيك، يسمى ملحداً... وأول الناس إلحاداً المشركون الذين اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله. كاللات، والعزى، ومن الإل الذي هو الإله... ثم كل من ألحد في أسمائه وصفاته وصرفها عن ظاهرها... فهو ملحد»(").

## المسلك الثاني: أنواع الكفر:

أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهو خمسة أنواع (١):

النوع الأول: كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبُّ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبُّ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبُّ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ الْإِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِللَّهِ كَنْفِرِينَ ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، فصل اللام، باب الدال، والمعجم الوسيط ص ٨١٧.

<sup>(</sup>٢) جهود المفكرين المسلمين المحدّثين في مقاومة التيار الإِلحادي ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) الأُجُوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبدالرحمن الدوسريُّ ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ١/ ٣٣٥-٣٣٨

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآية: ٦٨.

النوع الثاني: كفر الإِباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْرِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْرِكَ ﴾ (١) .

النوع الثالث: كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّ نَهُ وَهُوَ الْمَانِ وَ الدليل قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّ نَهُ وَهُوَ الْمَالِمُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَا ذِهِ آبَدًا \* وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَالَ مَهُ وَهُو قَالَ مِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا \* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَكَا وِرُهُ وَ أَكُورُهُ وَ كَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا \* لَّكِذَا هُو اللَّهُ رَبِّ وَلَا أَشْرِكَ بِرَقِ آحَدًا ﴾ (١)

النوع الرابع: كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ﴾ (٣) .

النوع الخامس: كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١) .

## ثانياً: كفر أصغر لا يخرج من الملة:

وهو كفر النعمة: والدليل قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَاللَّهُ المستعان ('') . والله المستعان ('') .

ومما يدل من السنة على الكفر الذي لا يخرج من الملة، قوله عَلَيْكُ:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآيات: ٣٥-٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله ص ٦.

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (() ، وقوله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما (() ، وقوله ﷺ: «من أتى حائضاً أو المرأة في دبرها . . فقد كفر بما أنزل على محمد (()) ، ونظائر ذلك كثيرة .

وهذا النوع لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب، وهو جنس المعاصي التي يعرف صاحبها أنها معاصي، كالزنا ولكن لا يستحلها فهذا تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح وإن شاء غفر له().

## ثالثاً: الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر:

- ١- الكفر الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة.
- ٢- الكفر الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر لا يحبطها لكنه ينقصها.
- ٣- الكفر الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد، وهذا إذا دخلها فإن
   الله قد يعفو عنه.
  - ٤- الكفر الأكبر يبيح الدم والمال والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال.
- ٥- الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، ولا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته، ولو كان أقرب قريب، وأما الكفر الأصغر

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن، ٧/ ١١، برقم ٢٠٤، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، ١/ ٨١، برقم ٢٤.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ٧/ ١٢٦، برقم ٢١٠٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم يا كافر، ١/ ٧٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٢/ ٤٠٨ ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز ٤/ ٢٠ و ٥٥.

فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاً بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما معه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان().

#### المسلك الثالث: خطورة التكفير:

الذي ينبغي أن نؤصله هنا: أن الحكم بالكفر على إنسان ما حكم خطير، لما يترتب عليه من آثار، هي غاية في الخطر، منها:

١- إنه لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه؛ لأن
 المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن.

٢- إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يؤتمن عليهم،
 ويُحشى أن يؤثر عليهم بكفره، وبخاصة أن عودهم طري؛ وهم أمانة
 في عنق المجتمع الإسلامي كله.

٣- إنه فقد حق الولاية والنصرة من المجتمع الإسلامي بعد أن مرق
 منه و خرج عليه بالكفر الصريح ، والردة البواح .

٤- إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي؛ لينفذ فيه حكم المرتد،
 بعد أن يستتاب و تزال من ذهنه الشبهات و تقام عليه الحجة .

وانه إذا مات على ردته لا تجرى عليه أحكام المسلمين، فقلا يُغسل،
 ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يُورث، كما إنه لا يرث إذا مات مورث له قبله.

7- إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته، والخلود الأبدي في نارجهنم. وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير أحدٍ من المسلمين، أن يتريث مرات ومرات

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان ص ١٥.

قبل أن يقول ما يقول (١).

٧- إنه لا يُدعَىٰ له بالرحمة ولا يستغفر له؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤا أَوْلِى قُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ وَلَوْكَانُوۤا أُولِى قُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤا أُولِى قُرُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبْكُمُ أَنَّهُم أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ﴾ (١) ، قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: «الكفر حق الله ورسوله فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله» (١) .

### المسلك الرابع: أصول المكفرات:

## أولاً: الكفار نوعان:

النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا للإيمان بمحمد عليه من: أميين، ومشركين، وأهل كتاب، من: يهود ونصارى، ومن: مجوس، وعبدة أوثان، ودهريين، وفلاسفة... وغيرهم من أصناف الكفار، فهؤلاء الجنس، دل الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، على كفرهم، وشقائهم، وخلودهم في النار، وتحريم الجنة عليهم، ولا فرق بين عالمهم وجاهلهم، وأميهم، وكتابيهم وعوامّهم وخواصّهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام.

النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد على من ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل، ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام وأنهم من أهله، فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٦/ ٤٩، وقد قرأتُ هذه المسائل على معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان، في ٢٠ / ٢/ ١٤، فأقرها جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية : ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ص ١٩٨.

ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله، وعدم التزام دينه ولوازم ذلك (١٠).

ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة: القول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك والتوقف. قال سماحة العلامة إمام علماء هذا العصر، عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله ورفع درجاته: «العقيدة الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافراً نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها:

## القسم الأول: القوادح المكفرة:

نواقض الإسلام هي الموجبة للرِّدَّة هذه تسمى نواقض، والناقض يكون قولاً، ويكون عملاً، ويكون اعتقاداً، ويكون شَكَّاً.

فقد يرتدُّ الإِنسان بقولٍ يقوله، أو بعملٍ يعمله، أو باعتقادٍ يعتقده، أو بشكِ يطرؤ عليه، وهذه الأمور الأربعة كلُها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها، وقد ذَكرَها أهل العلم في كتبهم وسَمَّو بابها: «باب حكم المرتد»، فكلُّ مذهبٍ من مذاهب العلماء، وكلُّ فقيهٍ من الفقهاء ألَّف كُتُباً في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، وهذا مرتد، يعني أنَّه رَجَع عن المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام، وهذا مرتد، يعني أنَّه رَجَع عن دين الله وارتدَّ عنه، قال فيه النبي ﷺ: «من بدَّل دينهُ فاقتلوه» خرَّجه البخاري في «الصحيح»(٢).

وفي «الصحيحين»(٣) أن النبي عَلَيْقُ بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن،

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق والأسباب، للسعدي، ص ١٩١-١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله، ٤/ ٢٧، برقم ٣٠١٧.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: البخاري، كتاب استتابة المرتدين، ٨/ ٦٤، برقم ٢٩٢٣. ومسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة، ٣/ ١٤٥٦، برقم ١٧٣٣.

ثم أَتْبَعَهُ معاذ بن جبل، فلما قَدِمَ عليه قال: انزل، وألقى له وسادة، وإذا رجلٌ عنده مُوثَق، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًّا فأسلم ثم راجع دينه دين السَّوء فتهوَّد، قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله، فقال: اجلس، نعم، قال: لا أجلس حتَّى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به فَقُتِل.

فدلَّ ذلك على أن المرتدعن الإسلام يقتل، إذا لم يتب، يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصَّر على كفره وضلاله يُقْتَل، ويُعجَّل به إلى النار لقوله ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه»(().

#### ١- الردة بالقول:

النواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها قولٌ، مثل: سبّ الله: هذا قولٌ ينقض الدين، وسب الرسول على يعني: اللعن والسبّ لله ولرسوله، أو العيب، مثل أن يقول: إنَّ الله ظالم، إنَّ الله بخيل، إنَّ الله فقير، إنَّ الله \_ جل وعلا \_ لا يعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور كُلُّ هذه الأقوال رِدَّةٌ عن الإسلام.

من انتقص الله أو سبّه أو عابه بشيء فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام ـ نعوذ بالله ـ هذه ردةٌ قولية ، إذا سبّ الله أو استهزأ به أو تنقّصه أو وصفه بأمر لا يليق ، كما تقول اليهود: إن الله بخيل ، إن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا لو قال: إن الله لا يعلم بعض الأمور ، أو لا يقدر على بعض الأمور ، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها ، فهذا يكون مرتداً بأقواله السيئة .

أو قال مثلًا: إنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة، هذه ردة عن الإسلام،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠١٧)، وتقدم تخريجه ص١٦١.

من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتدَّ عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف، فيُعلَّم، فإنْ أصر كَفَر.

وأما إذا كان بين المسلمين، ويعرف أمور الدِّين، فإن قال: ليست الصلاة بواجبة؛ فهذه رِدَّة، يستتاب فإن تاب وإلاَّ قُتِل.

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال: صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كَفَر إجماعاً، ويستتاب فإن تاب وإلاَّ قتل نعوذ بالله ... وهذه الأمور ردَّةٌ قولية:

#### ٢- الردة بالفعل:

والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاة، فكونه لا يصلي، وإن قال: إنها واجبة \_ لكن لا يصلي \_ هذه ردَّة على الأصح من أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: «العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تَرَكَها فقد كفر» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح (۱) ، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱) .

وقال شَقِيقُ بن عبدالله العُقَيليّ التابعي المتفق على جلالته\_رحمه الله\_: «كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة»

<sup>(</sup>۱) المسند ه/٣٤٦، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ١٤/٥، برقم ٢٣٢، ٢٣١، برقم ٢٦٢١، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، بأب الحكم في تارك الصلاة، ١/٢٣١، ٢٣٢، برقم ٤٦٣، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ١/٣٤٢، برقم ١٠٧٩، من حديث بريدة رضي الله عنه، وانظر صحيح الترمذي ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) كُتَاب الإِيمَان، باب: بيان إطلاق آسم الكفر على من ترك الصلاة، ١/ ٨٨، برقم ٨٢.

رواه الترمذي() وإسناده صحيح.

وهذه ردةٌ فعلية، وهي ترك الصلاة عمداً.

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به، أو لطَّخه بالنجاسة عمداً، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام.

ومن الردة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن. وهذه رِدَّةٌ فعلية.

أما دعاؤه إيَّاهم والاستعانة بهم والنذر لهم: فردَّة قولية .

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعةٌ قادحةٌ في الدِّين، لا يكون رِدَّة إنما يكون بدعة قادحة في الدين، إذا لم يقصد التقرب إليه بذلك. وإنما فعل ذلك تقرباً إلى الله سبحانه جهلاً منه.

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرباً إليهم يعبُّدُهم بها، أو للكواكب يتقرب إليها بذلك، وهذا ما أُهِلَّ به لغير الله، فيكون ميتةً، ويكون كفراً أكبر \_ نسأل الله العافية \_. هذه كلُها من أنواع الردة عن الإسلام والنواقض الفعلية.

#### ٣- الرّدة بالاعتقاد:

ومن أنواع الردة العقدية: التي يعتقدُها بقلبه وإن لم يتكلم ولم يفعل \_ بل بقلبه يعتقد \_ إذا اعتقد بقلبه أنَّ الله جل وعلا فقيرٌ أو أنه بخيل أو أنه ظالم، ولو أنه ما تكلم، ولو لم يفعل شيئاً هذا كفر بمجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>١) السنن ، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، ٥/ ١٤ ، برقم ٢٦٢٢.

أو اعتقد بقلبه أنه لا يُوجد بعثُ ولا نشور وأن كلَّ ما جاء هذا ليس له حقيقة، أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جَنَّة أو نار، ولا حياة أخرى، إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو لم يتكلم بشيء، هذا كفرٌ وردَّةٌ عن الإسلام ـ نعوذ بالله ـ وتكون أعمالُهُ باطلة، ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة.

وهكذا لو اعتقد بقلبه \_ ولو لم يتكلم \_ أنَّ محمداً عَلَيْ ليس بصادق، أو أنَّه ليس بخاتم الأنبياء، وأنَّ بعده أنبياء، أو اعتقد أنَّ مُسيلمة الكذَّاب نبيُّ صادق، فإنه يكون كافراً بهذه العقيدة.

أو اعتقد \_ بقلبه \_ أنَّ نوحاً أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أنهم كاذبين أو أحداً منهم، فهذا ردةٌ عن الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرّة، الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، جزء من الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، جزء من الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

فمن زَعَم أو اعتقد أنَّه يجوزُ أَنْ يُعْبَدَ مع الله غيرُهُ من مَلَكِ، أو نبيٍّ، أو شجر، أو جِنِّ، أو غير ذلك فهو كافر وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً، وإنْ فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة جميعاً، نسأل الله العافية.

ومما يدخل في هذا ما يفعله عُبَّاد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم: ياسيدي المدد المدد المدد، ياسيدي الغوث الغوث، أنا بجوارك، اشف مريضي، ورُدَّ غائبي وأصلح قلبي.

يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال، نَسُوا الله وأشركوا معه غيره \_ تعالى الله عن ذلك \_.

فهذا كفرٌ قوليٌّ وعقديٌّ وفعليٌّ .

وبعضُهم ينادي من مكانٍ بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله انصرني . . . ونحو هذا ، وبعضهم يقول عند قبره : يا رسول الله اشف مريضي ، يا رسول الله المدد المدد ، انصرنا على أعدائنا ، أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا على أعدائنا .

والرسول ﷺ لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، هذا من الشرك القوليَّ العمليّ، وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به صار شركاً قوليًّا وفعليًّا وعقديًّا، نسأل الله العافية.

#### ٤- الردة بالشك:

عَرَضْنَا للرِّدَّة التي تكون بالقول، والردة في العمل، والردة في العقيدة، أما الردة بالشك فمثل الذي يقول: أنا لا أدري هل الله حقٌ أم لا؟ . . .

أنا شاكُّ، هذا كافرٌ كُفْرَ شكِّ، أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حقّ أم لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل الجنة والنار حقّ أم لا؟ . . . أنا لا أدري، أنا شاكُّ؟ .

فمثلُ هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قُتِل كافراً لشكِّه فيما هو معلومٌ من الدِّين بالضرورة وبالنَّصِّ والإِجماع.

فالذي يشك في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حقّ، أو هل الرسول حقّ، وهل هو صادقٌ أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبين، أو قال: لا أدري مسيلمة كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود العنسي ـ الذي ادَّعى النبوة في اليمن ـ كاذبٌ أم لا؟ هذه الشكوك كلُها ردَّةٌ عن الإسلام يستتاب صاحبها ويبيَّن له الحق فإن تاب وإلاَّ قُتِل.

ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ والزكاة هل هي واجبة أم لا؟ والزكاة هل هي واجبة أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجب أم لا؟ أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجب في العُمُر مَرَّةً أم لا؟ فهذه الشكوك كلها كفر أكبر يستتاب صاحبها فإن تاب وآمن وإلا قُتِلَ لقول النبي ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري في «الصحيح»(١).

فلابُدَّ من الإِيمان بأنَّ هذه الأمور \_ أعني الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية(٢٠٠٠ .

أما الوسوسة العارضة والخطرات، فإنها لا تضر إذا دفعها المؤمن ولم

<sup>(</sup>١) ورقمه (٣٠١٧)، وتقدم تخريجه في ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ص ٢٧-٤٢، بتصرف يسير جداً.

يسكن إليها ولم تستقر في قلبه؛ لقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به» (١٠٠ .

وعليه أن يعمل الآتي:

١ - يستعيذ بالله من الشيطان.

۲- ينتهى عما يدور في نفسه (۱) .

٣- يقول آمنت بالله ورسله (٣) .

## القسم الثاني: قوادح دون الكفر:

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، ١/٦١٦.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب بدء الخلق، بآب صفة إبليس وجنوده، ٤/١١، برقم ٣٢٧٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، ١/ ١٢، برقم ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها، ١/٩/١، برقم ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، الآية: ٤٧.

قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١٠٠٠ ، انتهى ملخصاً ٢٠٠٠ .

### المسلك الخامس: آثار الكفر وأضراره:

الكفر له آثار خطيرة، وأضرار جسيمة، منها ما يأتي:

١ ـ شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر وآثاره .

٢ ـ الكفر يسبب لصاحبه الضلال، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (\*\*) .

٣- الكفر الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَهُمُ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ خَيْلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (١) .

٤ ـ الكفر أعظم أسباب الخزي والعار، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ عُزِى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (٥) .

٥ - يوجب الله لصاحبه النار، قال عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ مَ اللَّهِ اللهُ لَهُمْ اللَّهُ مَ الله لَصَاحِبه النار، قال عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ٣/ ٢٢٢، برقم ٢٦٩٧. ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ومحدثات الأمور، ٣/ ١٣٤٤، برقم ٢٦٩٧.

<sup>(</sup>٢) القوادح في العقيدة للعلامة ابن باز وهي محاضرة ألقاها في الجامع الكبير في شهر صفر عام ١٤١٣هـ، وهي مسجلة عندي بمكتبتي الخاصة، ثم طبعت والحمد لله تعالى في عام ١٤١٦هـ، بعنوان: القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها، اعتنى بنشرها وعرضها على مؤلفها: خالد بن عبدالرحمن الشايع جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآيتان: ١٦٨\_١٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر، الآية: ٣٦.

آ ـ يحبط جميع الأعمال، قال الله عز وجل: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءُ مَّنتُورًا ﴾ (() ، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (() ، وقال الله يعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَبِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَى تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَبِ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَى الله عَلَى الله عَندُهُ فَوَقَىلُهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْعَسَابِ ﴾ (() ، وقال عز وجل: ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱللهَ عَلَى اللهُ عَن وجل: ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللهُ عَنْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللهُ عَنْ وَجل : ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللهُ مَنْ أَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجِل : ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اللهَ مَنْ أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٧ ـ يوجب الخلود في النار، قال الله عز وجل: ﴿ كَذَالِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا لَهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (٥) .

٨ ـ يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ﴾ (١)
 اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكُفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (١)

9 - أعظم أَسبابِ غضب الله وأليم عقابه، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧٠ .

١٠ الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صدراً، قال الله عز وجل:
 ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاآءً
 كَذَالِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

١١ ـ الكفر يطبع على القلب، قال الله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُوبُنَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَا

11\_الكفر الأكبر يبيح الدم والمال عن طريق الجهاد أو عن طريق ولاة أمر المسلمين.

١٣ الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، ولا
 يجوز للمؤمنين محبته ومولاته ولو كان أقرب قريب.

12\_الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب، وهو جنس المعاصي ".

سورة النساء ، الآية : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز، ٤/ ٢٠، ٥٥.



# المبحث الخامس: نور الإيمان وظلمات النفاق

### المطلب الأول: نور الإيمان

المسلك الأول: مفهوم الإيمان:

أولاً: مفهوم الإيمان: لغة واصطلاحاً:

الإيمان لغة: التصديق، قال إخوة يوسف لأبيهم ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ (١) أي بمصدق لنا.

وحقيقة الإيمان: أنه مركب من قول وعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب، واللسان، والجوارح. فهذه أربعة أمور جامعة لأمور دين الإسلام:

الأول: قول القلب: وهو تصديقه، وإيقانه، واعتقاده.

الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بلوازمها.

الثالث: عمل القلب: وهو النية، والإخلاص، والمحبة، والانقياد، والإقبال على الله عز وجل، والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه.

الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به: كتلاوة القرآن، وسائر الأذكار، والدعاء، والاستغفار، وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل: القيام، والركوع، والسجود، والمشي في مرضاة الله، كنقل الخطا إلى المساجد، وإلى الحج، والجهاد في سبيل الله

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٧.

عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان(١).

قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: «الإيمان... التصديق الجازم، والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهراً وباطناً، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب، وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو: قول، وعمل، واعتقاد، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان، وأخلاقه، وأعماله»(").

# ثانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام:

في الشرع: أن الإيمان على حالتين: الحالة الأولى: أن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، كقوله عز وجل: ﴿ اللّهُ وَلِى اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِى النّورِ ﴾ (٣) وهذا المعنى هو الذي قصده السلف بقولهم رحمهم الله: «إن الإيمان اعتقاد، وقول، وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان».

والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام، وحينئذٍ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، ص ٣٧٣، ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، للشيخ حافظ الحكمي، ٢/ ٥٨٧-٥٩، وأصول وضوابط في التكفير، للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، ص ٣٤، وانظر: كتاب الإيمان لابن منده، ١/ ٣٤٠، ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ص ٩، وانظر: كتاب الإيمان لابن منده، ١/ ٣٤١، وفتاوى ابن تيمية، ٧/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، كقوله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحِتِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحِتِ ﴾ (\*) ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة كالنطق بالشهادتين والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغير ذلك من الأعمال \* (\*) كقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ وَٱلْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتِمِ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُونِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُعْتِمُ وَلَالْمُ الْمُعْتِمُولُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعْتِمُ وَالْمُ الْمُعْتِمُ وَالْمُعْتِمُ وَلَالْمُ الْمُعْتَمِعُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُسْلِمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُعُلُولُولُ وَالْمُعْتُمُ وَالْمُع

## ○ المسلك الثاني: طرق تحصيل الإيمان وزيادته:

الإيمان كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد؛ فإنه يحصل ويقوى ويزيد بأمور كثيرة، منها:

أولاً: معرفة أسماء الله الحسنى، الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبد لله بها، قال الله عز وجل: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ مِهَا وَلَا الله عَز وجل الله عَلَمُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ مِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنْ إِلَّهِ سَيْحَةً وَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥) وقال النبي ﷺ: ﴿ إِن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة » (١) ، أي من حفظها، وفهم معانيها، واعتقدها، وتعبد لله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٧/ ١٣ - ١٥، و ١٥٥ - ٥٥٥، ومعارج القبول، للشيخ حافظ الحكمي،
 ٢/ ٥٩٧ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٧/ ٥٥١، ٥٧٥-٣٢٣، وجامع العلوم والحكم، لابن رجب، ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، ٣/ ٢٤٢، برقم ٢٧٣٦، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ٤/ ٣٠٦٣، واللفظ له.

بها، دخل الجنة، فَعُلِمَ أن ذلك أعظم ينبوع الإيمان، ومادة لحصوله، وقوته، وثباته؛ ومعرفة أسماء الله عز وجل: هي أصل الإيمان، وتتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنواع هي روح الإيمان، وأصله وغايته، فكلما إزداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه، وقوي يقينه، فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، بلا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تحريف ().

ثانياً: تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن، ومعارفه ما يزداد به إيماناً، وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضاً، ويوافق بعضه بعضاً، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، إذا فعل ذلك تيقن أنه من عند الله، وهذا من أعظم مقويات الإيمان .

ثالثا: معرفة أحاديث النبي عَلَيْهُ، وما تدعوا إليه من علوم الإيمان، وأعماله، كل ذلك من محصلات الإيمان ومقوياته، فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهُ ازداد إيمانه ويقينه.

رابعاً: معرفة النبي ﷺ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة؛ فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرْتَبُ في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والدين الحق.

خامساً: التفكر في الكون: في خلق السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات؛

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للعلامة السعدي، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٢/ ٢٨، والتوضيح والتبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص ٤١.

فإن ذلك داع قوي للإيمان؛ لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقها، وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام، والإحكام، الذي يحير العقول، وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع، وكثرة الدعاء، والافتقار إلى الله والتضرع إليه في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه، وكمال الثقة بوعده، وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى. وكذلك التفكر في كثرة بعم الله العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين.

سادساً: الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو العبادة؟ فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب، ويغذيها، ويقويها، وكلما ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه، ويكون الذكر على كل حال: باللسان، والقلب، والعمل، والحال؛ فنصيب العبد من الإيمان على قدر نصيبه من هذا الذكر.

سابعة: معرفة محاسن الإسلام؛ فإن الدين الإسلامي كله محاسن: عقائده أصح العقائد، وأصدقها، وأنفعها، وأخلاقه أجمل الأخلاق، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها، وبهذا النظر يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، فيجد حلاوة الإيمان، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان، وحقائقه، ويتجمل الظاهر بأعمال الإيمان.

ثامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى خلقه؛ فيجتهد الإنسان في عبادة الله كأنه يشاهده، فإن لم يقوَ على ذلك استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، وكذلك

الإحسان إلى الخلق: بالقول والفعل، والمال، والجاه، وأنواع المنافع، فإذا أحسن عبادة الخالق، وأحسن إلى خلقه، وواظب على ذلك قوي إيمانه، ويقينه، ويصل ذلك إلى حق اليقين، الذي هو أعلا مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات، ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل.

تاسعة: الاتصاف بصفات المؤمنين؛ من الخشوع في الصلاة، وحضور القلب فيها، وأداء الزكاة، والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه، وكل فعل لا خير فيه، بل يقول المسلم الخير ويفعله، ويترك الشر قولاً وفعلاً، لاشك أن ذلك كله يزيد الإيمان، ويقويه، وكذلك العفة عن الفواحش، ورعاية الأمانات والعهود، وحفظها من علامات الإيمان.

عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والتزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يُكمِّل العبد نفسه ويكمِّل غيره.

الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق، والفسوق والعصيان؛ فإنه لابد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، ولابد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي، والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان.

الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وتقديم ما يحبه الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى.

الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله؛ لمناجاته، وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب، والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم خَتْمُ ذلك بالاستغفار والتوبة.

الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين؛ والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايب الثمر(١).

### ○ المسلك الثالث: ثمرات الإيمان وفوائده:

الإيمان له فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى، فكم له من ذلك في القلب، والبدن، والراحة، والحياة الطيبة، والدنيا والآخرة، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة، ودفع الشرور كلها من ثمرات الإيمان، ومن هذه الثمرات والفوائد ما يلى:

أولاً: الاغتباط بولاية الله عز وجل، قال الله عز وجل: ﴿ أَلاّ إِنَّ أَوْلِيآ الله عَز وجل: ﴿ أَلاّ إِنَّ أَوْلِيآ الله لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزُنُونَ ﴾ ثم وصفهم بقوله: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ " ، وقوله عز وجل: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الحهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن ظلمات العفلة إلى نور اليقظة والذكر.

ثانياً: الفوزبرضا الله ، قال الله عز وجل : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ الله عَز وجل : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ الله الله عَز وجل : ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللّهُولَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ٣/ ١٧، والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص ٤٠ - ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآيتان: ٦٣-٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ سَيَرْ مَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينً وَيَعْمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينً وَيَعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتِ جَرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَالُ حَلِينً فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَّنٍ وَرِضُونُ مِّنَ اللهِ أَكَبَرُ ذَالِكَ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْنٍ وَرِضُونُ مِّنَ اللهِ أَكْبُرُ وَلِلْهَ وَرَحْمَتُه ، والفوز بهذه المساكن هُو الفؤز الْعَظِيمُ فَنَالُوا رضوان الله ورحمته ، والفوز بهذه المساكن الطيبة ، بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم ، وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فحصلوا على أعظم الفوز والفلاح .

ثالثا: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان الضعيف يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيماناً أدى به جميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، فإنه لا يدخل النار، كما أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه شيء من الإيمان.

رابعة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره، وينجيهم من الشدائد، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الله يُدَفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي يدافع عنهم كل مكروه، وشر شياطين الإنس والجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها، ويرفعها أو يخففها بعد نزولها، قال الله عز وجل: وذا النون إذذ هب مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَتِ أَن لَا الله عَلَى الطَّلُمَةِ مِنَ الظَّلِمِينَ \* فَالسَتَجَبْنَا لَهُ وَجَل اللهُ عَن الْفَلِمِينَ \* فَالسَتَجَبْنَا لَهُ وَجَلَيْنَ أَن اللهُ عِنْ الطَّلِمِينَ \* وقال عز وجل : وَجَلَيْنَ أَن اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْنَا نُنجِ المُؤمِنِينَ \* " ، وقال عز وجل : وَجَمَّ مَنَ الْفَرِينَ اللهُ عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤمِنِينَ \* " ، وقال عز وجل : ﴿ ثُمَّ النَّا عِلْمَ اللهُ عَلْمَانًا وَالَّذِينَ عَالَمُ الْمُؤمِنِينَ \* " ، وقال عز وجل : ﴿ ثُمَّ النَّا عِلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤمِنِينَ \* " ، وقال عز وجل : ﴿ ثُمَّ النَّا وَالَّذِينَ عَالَمُ اللهُ عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤمِنِينَ \* " ، وقال عز وجل : ﴿ ثُمَّ اللهُ عَلَيْنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا كَذَالِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤمِنِينَ \* " ) ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ٧١-٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية : ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآيتان: ٨٧-٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية: ١٠٣.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِنَّهُمْ لَمُهُمُ الْمَنْ وَقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل الْمُرْمَوْنِ ﴾ وَإِنَّ جُندَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (١) ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهُ يَجْعَل يَجْعَل الله مَنْ وَمَن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل الله مِنْ وَمِن يَنَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل الله مِن الله له أموره، وييسره لليسرى، لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًى ﴾ ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجاً، ويجنبه العسرى، وشواهد هذا كثيرة ومن كل ضيق مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة.

خامسا: الإيمان يشمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: ﴿ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ يَ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَا مُرَحَيُوةً طَيِّبَةً وَكَنَجْ زِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، وذلك أن من وكنج زينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يشمر طمأنينة القلب، وراحته، وقناعته، بما رزقه الله، وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة، فإن أصل الحياة الطيبة: راحة القلب وطمأنينته، وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح (١) ، والحياة الطيبة تشمل: الرزق الحلال الطيب، والقناعة، والسعادة، ولذّة العبادة في الدنيا، والعمل بالطاعة والإنشراح والقناعة، والسعادة، ولذّة العبادة في الدنيا، والعمل بالطاعة والإنشراح بها(١) .

قال الإمام ابن كثير: «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» (٧) ،

<sup>(</sup>١) سُورژ الصافات، الآيات: ١٧١-١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرآن العظيمُ، ٢/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ٢/ ٥٦٦. ً

قال النبي ﷺ: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه» (() وقال ﷺ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنةً يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها (() ) .

سادساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها؛ من الإيمان والإخلاص، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَرانَ لِسَعْيِهِ ﴾ " ، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله ، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشَكُورًا ﴾ " ، والسعي للآخرة ، هو العمل بكل ما يقرب إليها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد ﷺ.

سابعة: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه في الصراط المستقيم إلى علم الحق، والعمل به، وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾ (٥) ، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «يحتمل أن تكون الباء هنا سببية، فتقديره: أي بحسب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم،

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، ٢/ ٧٣٠، برقم ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صُفات المنافقين وأحكامهم، باب جزاء المؤمنُ بلحسناته في الدنيا والآخرة، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، ٤/ ٢١٦٢، برقم ٢٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الَّآيَة: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية: ٩، وانظر: سورة الحج، الآية: ٥٤، وانظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص ٧٠.

حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة، ويحتمل أن تكون للاستعانة»، كما قال مجاهد: «يهديهم ربهم بإيمانهم» قال: «يكون لهم نوراً يمشون به» (۱۰) وقيل: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فيجعل له نوراً من بين يديه، حتى يدخله الجنة (۱۰).

ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين، ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة، والفلاح، والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين: من الثناء الحسن، والدعاء له حياً وميتاً، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُ مُ ٱلرَّمَنَ وُدًا ﴾ (\*\*) وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُ مُ ٱلرَّمَنَ وُدًا ﴾ (\*\*)

تاسعة: حصول الإمامة في الدين، وهذا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهدون بأمره، ويقتدى بهم، قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْحَةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُولًا وَكَانُواْ بِتَايَنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (\*) ، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في لدين؛ لأن رأس الإيمان وكماله: الصبر واليقين.

عاشرة: حصول رفع الدرجات، قال الله تعالى: ﴿ يَرُفَعِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّه الحلق درجة عند الله، وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الله، وعند عباده ويقينهم.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٥/ ٢٧، وأسنده إلى قتادة.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، الآية: ١١.

الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم، قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣، وسورة التوبة، الآية: ١١٢، وسورة يونس، الآية: ٨٧، وسورة الأحزاب، الآية: ٤٧، وسورة الصف، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص٧٧-٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد، الآية ٢٨، وانظر: سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

الله عز وجل بعد ذكره إيمان المؤمنين بما أنزل على محمد ﷺ، وما أنزل على محمد ﷺ، وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ﴿ أُولَيَكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِم وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) ، فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح إلا بالإيمان التام.

الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمان، قال الله عز وجل: ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ اللَّهِ كُونَ نَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ، وهذا؛ لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق، واتباعه، علماً وعملاً، ومعه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به.

الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء، والصبر في حالة الضراء، وكسب الخير في كل أوقاته، قال الله عز وجل: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُسِكُمُ إِلّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ اَن نَبْلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ \* لِكَتَلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا نَبُراَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ \* لِكَتَلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا نَبُراَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ \* لِكَتَلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا يَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا يَاتَكُمُ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ \* " ، وقال عز وجل : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَمُ \* " ، ولو مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَمُ \* " ، ولو مَا أَصَابَ مِن مُولِي اللّهُ إِلَّا إِلَا أَنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت ، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ؛ قال النبي عَلَيْ : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآيتان: ٢٢-٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن، الآية: ١١.

أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»(١) ، والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته، ويجتمع له عند النعم والسراء، نعمتان: نعمة حصول المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلا من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة، ويجتمع له عند حصول الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلا من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف حصول الأجر، والثواب، والتمرن على الصبر هانت عليه المصيبة(١) .

السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك، ويقاوم ويقطع جميع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضرهم في دينهم، وليس لعلل الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن، والنفوس الأمارة بالسوء دواء إلا تحقيق الإيمان، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴿ " .

وعلاج هذه الوساوس بأربعة أمور:

١- الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية.

٢- الاستعاذة من شر من ألقاها وهو الشيطان.

٣- الاعتصام بعصمة الإيمان فيقول: «آمنت بالله».

٤- الانتهاء عن التفكير فيها" .

السابع عشر: الإيمان بالله عز وجل ملجاً المؤمنين في كل ما يلم بهم: من سرور وحزن، وخوف وأمن، وطاعة ومعصية، وغير ذلك من الأمور

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير، ٤/ ٢٢٩٥، برقم ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ص ٧١، و ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص ٨٣.

التي لابد لكل أحد منها، فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان، فيحمدون الله، ويثنون عليه، ويستعملون النعم فيما يجب، وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة: يتسلون بإيمانهم وحلاوته، ويتسلون بما يترتب على ذلك، من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب، والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف، فيطمئنون إليه ويزيدهم إيماناً، وثباتاً، وقوة، وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم: ﴿ أَلَيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ اللَّهُ وَفِعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانقَلَهُ الْبِعْمَةِ مِّنَ اللَّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلَهُ الْبِعْمَةِ مِّنَ اللَّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلَهُ الْبِعْمَةِ مِّنَ اللَّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلُهُ الْبَعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلُهُ الْبَعْمَةِ مِنَ اللَّهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُ مُ سُوّةً وَاقَدَ مَعُوا رَضْوَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُ مُ سُوّةً وَاقْبَعُوا رَضْوَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلُهُ الْعَالُ اللهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ \* فَانقَلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَوْمُ اللهُ وَقَالُوا وَلَمْ وَلَوْلُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَفَضُلُ عَلَيْكُ اللّهِ وَفَضُلُ لِلّهُ وَفَضُلُ لَمْ مُنْ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَعْمَ الْعَلِيمِ \* فَانقَلُمُ اللهُ وَقَالُ لَهُ وَلَمْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَيْلُهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَمْ اللهُ ال

الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ""، ومن وقع منه ذلك؛ فلضعف إيمانه، وذهاب نوره، وزوال الحياء من الله، وهذا معروف مشاهد، والإيمان الصحيح الصادق، يصحبه الحياء من الله، والحب له، والرجاء القوي لثوابه، والخوف من عقابه، ورغبته في اكتساب النور، وهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير، وتزجره عن كل شر.

التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان، فعن أبي موسى رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٧٣-١٧٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب النهبئ بغير إذن صاحبه، ٣/١٤٦، برقم ٧٤٧٠، ومسلم واللفظ له، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي، ١/٧٦، برقم ٥٧.

مثل الأترجة ريحها طيب، وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل المتمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»(۱)، فالناس أربعة أقسام:

القسم الأول: خير في نفسه، متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام، فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين، فهو نافع نفسه، نافع لغيره، مبارك أينما كان.

القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره، فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر، والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين.

القسم الثالث: من هو عادم للخير ، ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره .

القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام.

فعاد الخير كله إلى الإِيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإِيمان والاتصاف بضده (٢٠).

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب فضيلة حافظ القرآن، ١/ ٥٤٩، برقم ٧٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي، ص ٦٣-٩٠.

بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾(١).

الحادي والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد، قال الله عز وجل: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

الثاني والعشرون: الإيمان يثمر للعبد العزة، قال الله عز وجل: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِنْرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

الثالث والعشرون: الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَن يَجِّعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (١) .

الرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء، قال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ الْمَنُواْ وَلَمْ يَلْدِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ (٥) .

الخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين؛ قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ وَجَلَ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (١) .

السادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتَهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرُ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ (٧) .

السابع والعشرون: نجاة المؤمنين، قال الله عز وجل في قصة يونس: ﴿ فَالسَّتَجَبُّ نَالَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقين، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء، الآية: ٨٨.

الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان، قال الله عز وجل: ﴿ وَسَوَّفَ يُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ (١) .

التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان، وهي المعية الخاصة: معية التوفيق والإلهام والتسديد، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

الثلاثون: أهل الإيمان في أمنٍ من الخوف والحزن، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (") .

الحادي والثلاثون: الأجر الكبير: قال الله عز وجل: ﴿ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَزِ وَجَلَ: ﴿ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ ٱجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١) .

الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ النَّهِ مَا اللَّهِ وَالثَلَاثُونَ وَعَالَى: ﴿ إِنَّ النَّائِكَ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجَّرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (٥) .

الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين<sup>(۱)</sup> ، وشفاء ورحمة (۱) وهو لهم هدى وشفاء (۱) .

الرابع والثلاثون: أهل الإِيمان: ﴿ لَمُّمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزْقُ كَرِيمٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: سورة يُونس، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٧) انظر : سورة الإِسراء، الآِية : ٨٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: سورة فصلت، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال، الآية: ٤.

#### المسلك الرابع: شعب الإيمان:

الإيمان له شعب كثيرة، وهذا يدل على أن الإيمان إذا أفرد شمل الدين كله، وقد بين النبي على شعب الإيمان إجمالاً وتفصيلاً، أما الإجمال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»، وفي رواية: «الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إلله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» وقد ذكر الإمام أبو بكر البيهقي سبعاً وسبعين شعبة من شعب الإيمان وهذه الشعب باختصار على النحو الآتي:

- ١- الإيمان بالله عز وجل.
- ٢- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام.
  - ٣- الإيمان بالملائكة.
- ٤- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة.
- ٥- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل.
  - ٦- الإيمان باليوم الآخر.
  - ٧- الإيمان بالبعث بعد الموت.
- ٨- الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم إلى الموقف.
- ٩ الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة، ودار الكافرين ومأواهم النار.
  - ١٠ الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، ١٠/١، برقم ٩، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، ٢/٣٦، برقم ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في سبعة مجلدات، وشرحها شرحاً نفيساً بالأحاديث بسنده.

- ١١ الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل(١) .
  - ١٢ الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل.
  - ١٣ الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل.
    - ١٤ الإيمان بوجوب محبة النبي ﷺ.
- ١٥ الإيمان بوجوب تعظيم النبي عَلَيْلَةُ، وتبجيله، وتوقيره بدون غلو.
- ١٦- حب المرء لدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر.
- ١٧ طلب العلم: وهو معرفة الله، ودينه، ونبيه ﷺ بالأدلة من الكتاب والسنة .
  - ١٨- نشر العلم، وتعليمه للناس.
- ۱۹ تعظيم القرآن الكريم: بتعلمه، وتعليمه، وحفظ حدوده، وأحكامه وعلم حلاله، وحرامه، وتبجيل أهله، وحفظه (۲۰ .
  - ٢- الطهارة والمحافظة على الوضوء.
  - ٢١- المحافظة على الصلوات الخمس.
    - ٢٢ أداء الزكاة.
    - ٢٣- الصيام: الفرض والنفل.
      - ٢٤- الاعتكاف.
        - °۲- الحج (۳)
    - ٢٦- الجهاد في سبيل الله عز وجل.
    - ٢٧- المرابطة في سبيل الله عز وجل.
  - ٢٨- الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف.

<sup>(</sup>١) هذه الشعب في المجلد الأول من شعب الإيمان للبيهقي، ١٠٣/١-٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) هذه الشعب من رقم ١٢-١٩، في المجلد الثاني من شعب الإيمان للبيهقي، ٢/٣-٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) هذه الشعب من رقم ٢٠-٢٥، في المجلد الثالث من شعب الإيمان للبيهقي، ٣/٣-٤٩٤.

- ٢٩- أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين.
  - ٣- العتق بوجه التقرب إلى الله عز وجل.
- ٣١- الكفارات الواجبة بالجنايات، وهي في الكتاب والسنة أربع:
   كفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة المسيس في صوم رمضان.
  - ٣٢- الإيفاء بالعقود.
  - ٣٣- تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها.
    - ٣٤- حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه.
    - ٣٥- حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها.
      - ٣٦- تحريم قتل النفس، والجنايات عليها.
    - ٣٧- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف.
- ٣٨- قبض اليد عن الأموال المحرمة، ويدخل فيها: تحريم السرقة، وقطع الطريق، وأكل الرشاء، وأكل ما لا يستحقه شرعاً (١).
  - ٣٩- وجوب التورع في المطاعم والمشارب، واجتناب ما لا يحل منها.
    - · ٤- ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة.
      - ١٤- تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة.
      - ٤٢ الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل.
        - ٤٣- ترك الغل والحسد.
    - ٤٤ تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها.
      - ٥٤ إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء.
        - ٤٦- السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة.
          - ٤٧- معالجة كل ذنب بالتوبة النصوح.

<sup>(</sup>١) هذه الشعب من رقم ٢٦-٣٨، في المجلد الرابع من شعب الإيمان للبيهقي، ٤/٣-٣٩٨.

- ٤٨ القرابين وجملتها: الهدي، والأضحية، والعقيقة (١٠٠٠).
  - ٤٩- طاعة أولى الأمر.
  - ٥- التمسك بما عليه الجماعة.
    - ٥١ الحكم بين الناس بالعدل.
  - ٥٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
    - ٥٣- التعاون على البر والتقوى.
      - ٥٤ الحياء.
      - ٥٥- بر الوالدين.
      - ٥٦- صلة الأرحام.
        - ٥٧ حسن الخلق.
      - ٥٨- الإحسان إلى المماليك.
      - ٥٩ حق السادة على المماليك.
    - · ٦- القيام بحقوق الأولاد والأهلين.
- ٦١- مقاربة أهل الدين، وموادتهم، وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم.
  - ٦٢ رد السلام.
  - ٦٣- عيادة المريض<sup>(۱)</sup>.
  - ٦٤ الصلاة على من مات من أهل القبلة .
    - ٦٥- تشميت العاطس.
  - ٦٦- مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم.
    - ٦٧- إكرام الجار.
    - ٦٨- إكرام الضيف.

<sup>(</sup>١) هذه الشعب من رقم ٣٩-٤٨، في المجلد الخامس من شعب الإيمان للبيهقي، ٥/٣-٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) هذه الشعب من رقم ٤٩ - ٦٣ ، في المجلد السادس من شعب الإيمان للبيهقي، ٦/٣-٧٤٥.

٦٩- السترعلى أصحاب الذنوب.

٠٧- الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة.

٧١- الزهد وقصر الأمل.

٧٧- الغيرة وترك المذاء.

٧٣- الإعراض عن الغلو.

٧٤- الجود والسخاء.

٧٥- رحمة الصغير وتوقير الكبير.

٧٦- إصلاح ذات البين.

٧٧- أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق، المشار إليه في الحديث(١).

#### المسلك الخامس: صفات المؤمنين:

المؤمنون لهم صفات كريمة وأعمال عظيمة وصفهم الله بها وأثنى عليهم ومن هذه الصفات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولا: قال الله عز وجل: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّمَا اللهُ وَلِهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّمَا اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُولُهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (") وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُولُهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (") .

وقد ظهر في هذه الآيات صفات عظيمة من صفات المؤمنين وهي:

١- طاعة الله ورسوله ﷺ.

٢- خوف الله ورهبته وخشيته عز وجل.

<sup>(</sup>١) هذه الشعب من رقم ٢٤-٧٧، في المجلد السابع من شعب الإيمان للبيهقي، ٧/٣-٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآيات: ١-٣.

- ٣- زيادة الإيمان عند سماع القرآن، لتدبرهم له.
- ٤- التوكل والاعتماد على الله عز وجل مع العمل بالأسباب.
- ٥- إقام الصلاة: من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة.
- ٦- الإنفاق الواجب: كالزكوات، والكفارات، والنفقة على من تجب نفقته، والصدقة في طريق الخير.

ثانياً: قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَمُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَكِيكَ سَيَرْ مَهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينَ حَكِيمُ ﴿ `` .

ففي هذه الآية صفات عظيمة اتصف بها المؤمنون وهي:

- ١ موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم.
- ٢- الأمر بالمعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه: من العقائد
   الحسنة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة.
- ٣- النهي عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف وناقضه: من العقائد
   الباطلة، والأعمال الخبيثة، والأخلاق الرذيلة.
  - ٤- إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة ، من فرض ونفل .
    - ٥- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية.
    - ٦- طاعة الله ورسوله ﷺ وملازمة ذلك في جميع الأحوال.

ثالثاً: قال الله عز وجل: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَّ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَّ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللَّهِ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَمِنَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَوْفَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَوْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَوْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧١.

فَاسْتَبَشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ \* ٱلتَّبِبُونَ الْمَعبدُونَ الْمَعبدُونَ الْمَعبدُونَ الْمَعبدُونَ الْمَعبدُونَ الْمَعبدُونَ الْمَعبدُونَ اللَّهِ وَبَشِر بِأَلْمَعْرُونِ وَٱلْتَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِر بَالْمُونِينَ ﴾ (١) .

فظهر في هاتين الآيتين صفات عظيمة من صفات أهل الإِيمان وهي على النحو الآتي:

- ١ القتال في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك.
- ٢- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات.
- ٣- العبودية لله عز وجل بالقيام بجميع الواجبات، والمستحبات،
   والابتعاد عن جميع المحرمات والمكروهات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين.
- ٤- الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بنعمه والاعتراف بالنعم
   الظاهرة والباطنة .
- ٥- السياحة في السفر بطلب العلم، والحج والعمرة، والجهاد، وصلة
   الأقارب ونحو ذلك، كصيام النفل المشروع.
  - ٦- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود.
  - ٧- الأمر بالمعروف، ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات.
  - ٨- النهي عن المنكر: ويدخل فيه كل ما نهى عنه الله ورسوله ﷺ.
- ٩- تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي
   والأحكام، وما لا يدخل، الملازمون لذلك فعلاً وتركاً.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان، ١١١–١١٢.

رابعاً: قال الله عز وجل: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلِعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلِعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَلِعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِلَّذِينَ هُمْ عَيْنُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَنِ ٱبْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴾ الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أَوْلَتِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴾ الْوَرِثُونَ ﴾ الفِرْدُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١) ، وهذه الصفات في هذه الآيات على النحو الآتي :

- ١ الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله عز وجل فيها.
- ٢- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه، فإن من أعرض عن ذلك
   كان إعراضه عن المحرم من باب أولى.
  - ٣- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق وذلك بتركها .
- ٤ حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك: كالنظر،
   والخلوة، واللمس.
- حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو حقوق العباد، والآية عامة.
  - ٦- حفظ العهود والمواثيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد.
    - ٧- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها

وغير ذلك من صفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وجميع المسلمين للاتصاف بهذه الصفات الكريمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيات: ١-١١.

# المطلب الثاني: ظلمات النفاق

المسلك الأول: مفهوم النفاق:

أولاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً:

النفاق: لغة: النفق سرب في الأرض، مشتق إلى موضع آخر، وفي التهذيب له مخلص إلى مكان آخر، والنفقة والنافقاء، جحر الضب واليربوع، وقيل: النفقة والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره، فإذا أُتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج، ونفق اليربوع تنفيقاً ونافق أي ونفق «بالفتح» وانتفق، ونفق خرج منه. ونفق اليربوع تنفيقاً ونافق أي دخل في نافقائه، ومنه اشتقاق المنافق في الدين، والنفاق بالكسر، فعل النافق، والنفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه الخرس، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الودخلوا في جحر ضب التبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نهو النهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ «نه الله ويومه الله الله ويومه الله

والنفاق: شرعاً: كما قال ابن كثير رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه (٣٠).

<sup>(</sup>١) النفاق وآثاره ومفاهيمه، تأليف الشيخ عبدالرحمن الدوسري ص ١٠٥ – ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصاري، ٤/ ٢٠٥٤، برقم ٢٦٦٩

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١/ ٤٨ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآيَدِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٨]، وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ١/ ٢٦٨ - ٢٧٢.

والنفاق نوعان: أكبر يخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة (١٠٠٠. فانياً: مفهوم الزنديق:

الزنديق: الزنديق بالكسر من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ('').

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الزنديق في عرف الفقهاء، هو المنافق الذي كان على عهد النبي عَلَيْد، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصاري أو غيرهم، أو كان معطلاً جاحداً للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييزبين الكافر، وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسرّه. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار، والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة؛ فإن الله أخبر بزيادة الكفر، كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّهُ زِيكَادَةٌ فِي ٱلْكُفِّر ﴾ " ، وتارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكبي الكبائر. كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَصَكَدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾(١) . فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيراً ممن تكلم في «مسائل

<sup>(</sup>١) انظر: قضية التكفير، للكاتب، ص ٦٨، ١٣٢- ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، فصل الزاي، باب القاف، ص ١١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٨٨.

الإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء ـ لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناً مخطئاً، جاهلاً ضالاً عن بعض ما جاء به الرسول ﷺ. وقد يكون منافقاً زنديقاً يظهر خلاف ما يبطن (١٠٠٠).

# المسلك الثاني: أنواع النفاق:

النفاق: نفاقان: نفاق دون نفاق، أو نفاق مخرج من الملة، ونفاق لا يخرج من الملة'' .

### أولاً: النفاق الأكبر:

وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله ﷺ، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار ".

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض صور النفاق الأكبر فقال: «فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبدالله بن أبي وغيره، بأن يظهر: تكذيب الرسول را الله عنه أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب طاعته، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه، ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية ، ٧/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ١/ ٣٤٧- ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ٢/ ٤٨٠ ، وانظر: صفات المنافقين ، لابن القيم ، ص ٤ .

إلا عدواً لله ورسوله، وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول الله عليه، ومازال بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده عليه . . . »(١) .

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: «... فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول على أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول على أو بغض ما جاء به الرسول الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية بانتصار دين الرسول على فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار»(۱).

فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان أنواعٌ أو صفاتٌ للنفاق الأكبر، وهي:

- ١- تكذيب الرسول ﷺ.
- ٢- تكذيب بعض ما جاء به الرسول عَيْكِيُّهُ.
  - ٣- بغض الرسول ﷺ.
  - ٤- بغض بعض ما جاء به الرسول عَلَيْكُم .
  - ٥- المسرة بانخفاض دين الرسول ﷺ.
  - ٦- الكراهية لانتصار دين الرسول ﷺ.
- ٧- عدم اعتقاد وجوب تصديقه ﷺ فيما أخبر به .
  - $\Lambda$  عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به .

وغير ذلك مما دل القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق الأكبر المخرج من ملة الإسلام " .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ٢٨/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة التوحيد تشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب ص٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي / ٢٠ .

#### ثانياً: النفاق الأصغر:

وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يُحالف ذلك وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبدالله بن عمر، وعائشة رضي الله عنهم وهي خمسة أنواع:

- ١- أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له .
  - ٢- إذا وعد أخلف، وهو على نوعين:
- (أ) أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده وهذا أَشُر الخلف، ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخُلْفاً قاله: الأوزاعي.
- (ب) أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له، فيخلف من غير عذر له في الخلف.
- ٣- إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصير
   الحقّ باطلاً، والباطل حقاً، وهذا مما يدعو إلى الكذب.
- إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد، والغدر حرام في كل عهد بين المسلمين
   وغيرهم، ولو كان المعاهد كافراً.
  - ٥- الخيانة في الأمانة، فإذا اؤتمن المسلم أمانة، فالواجب عليه أن يؤديها.

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، واختلاف القلب واللسان، واختلاف الدخول والخروج؛ ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع().

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ٢/ ٤٨٠-٤٩٥، فقد أعطى الموضوع حقه وذكر فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد ص٧.

وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو «نفاق دون نفاق»؛ لحديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر» ((()) ؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان» (()) .

# ثالثًا: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر:

- ١- النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة".
  - ٢- النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال.
- ٣- النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد
  - ٤- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه .
- ٥- النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، أما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن.
- ٦- النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه (٥) وإذا تاب فقد اختلف

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ١/ ١٧، برقم ٣٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ١/ ٧٨، برقم ٥٨.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ١٦/١، برقم ٣٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ١/ ٧٨، برقم ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر؛ كتاب التوحيد، للدكتور صالح الفوزان، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب التوحيد، للفوزان، ص ١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب التوحيد، للفوزان، ص ١٨.

في توبته في الظاهر عند الحاكم؛ لكون ذلك لا يعلم إذْ هم دائماً يظهرون الإسلام(١).

#### المسلك الثالث: صفات المنافقين:

المنافقون لهم صفات كثيرة، بينها الله عز وجل في كتابه الكريم، وبينها النبي ﷺ، ولاشك أن ذكر الله عز وجل لصفات المنافقين فيه فوائد عظيمة، منها:

- ١- نعمة الله عز وجل على المؤمنين بإخبارهم عن أحوال المنافقين وصفاتهم
   حتى يبتعدوا عنها .
- ٢- تهديد المؤمنين من سلوك مسالك المنافقين والتحذير من الاتصاف بصفاتهم.
- حض المؤمنين على الصدق مع الله وتصفية سرائرهم وإسلام وجوههم لله.

وصفات المنافقين كثيرة ، منها على سبيل المثال ما يلي :

أولاً: قال الله عز وجل: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ \* يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُهُ فَى ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) فظهر في هذه
الآيات أن من صفات المنافقين هذه الخصال القبيحة:

- ١ يقولون ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ.
  - ٢- يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا.
    - ٣- فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوى ابن تيمية، ۲۸/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ، الآيات : ۸-۲۰ .

- ٤- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الْإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
- ٥- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالْوَا أَنُؤْمِنُ كُمَّا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا أُهُ.
- آ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ كبرائهم ورؤسائهم قَالُواْ إِنَامَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ.
  - ٧- يشترُون ٱلضَّلَالَة بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

ثانياً: قال الله عز وجل: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ يَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِلَكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ ٱللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِلْسَ الْمِهَادُ ﴾ (١) فظهر من صفات المنافقين في هذه الآيات ما يلي :

- ١ حسن القول المعجب الذي يكون له وقع في القلوب.
- ٢- توسيط الله بجعله شاهداً على هذا القول وموثقاً له وهذا من أعظم
   الجناية على الله عز وجل.
  - ٣- المهارة في الجدل والقوة في الإقناع لقمع كل معارضة تقف أمامه.
- إذا اختفى عن الناس وذهب عنهم وانصرف اجتهد في عمل المعاصي التي هي فساد في الأرض.
- ٥- إذا أُمر بتقوى الله تكبر وأخذته العزة بالإثم، فجمع بين العمل بالجرائم والتكبر.

ثالثاً: قال الله عز وجل: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا \* ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ٢٠٤-٢٠٦.

لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾(١) ، فمن صفات المنافقين في هاتين الآيتين ما يلي:

١- أنهم يوالون الكفار ويحبونهم وينصرونهم.

٢- يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم.

رابعاً: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَلَا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبَّذَ بِينَ قَامُواْ كُسَاكَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَلَوُلاً أَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَلَوُلاً إِلَى هَلَوُلاً وَمَن يُضَلِلُ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿ وَلَا يَلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿ وَمَن يُضَلِلُ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ﴿ وَلَا إِلَى هَلَوْلاً إِلَى هَلَوْلاً إِلَى هَلَوْلاً إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ ال

١- يخادعون الله وهو خادعهم.

٧- إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.

٣- يراؤن الناس بأعمالهم.

٤- لا يذكرون الله إلا قليلاً .

٥ - متردِّدُون بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين.

خامساً: قال الله تعالى في شأن المنافقين: ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَنَ يُكُمُّ مِنكُمُّ إِنّكُمُ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ \* وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنّهُمْ كَنتُمْ عَكُمُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصّكَاوَةَ إِلّا وَهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلّا أَنّهُمْ كَنْرِهُونَ ﴾ " ، فظهر في هاتين الآيتين صفات قبيحة من صفات المنافقين هي:

١ - وصفهم الله بالفسق فقال: ﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ .

٢- كفروا بالله وبرسوله.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ١٣٨-١٣٩..

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآيتان: ١٤٢-١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآيتان : ٥٤-٥٥ .

٣- لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي.

٤- لا ينفقون إلا وهم كارهون.

وفي هذه الصفات غاية الذم للمنافقين ولمن فعل فعلهم، فينبغي لكل أحد أن يبتعد عن الفسق، ويؤمن بالله ورسوله على ويأتي الصلاة وهو نشيط البدن والقلب، وينفق وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين.

سادساً: قال الله عز وجل: ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنئِنَّهُم بِمَا فِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَ ٱللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ \* وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لِمَا فِي قُلُومِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ \* وَرَسُولِهِ عَلَيْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا فَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَ الْمِنْهِ وَ وَرَسُولِهِ عَلَيْتُهُمْ لَكُنْتُمْ تَسَتَهْزِءُونَ \* لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَلَيْفَةٍ مِنكُمْ نَعُدَبُ طَآفِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِينَ \* () ، فالمنافقون طَلَيْفَةٍ مِنكُمْ نَعُدَبُ طَآفِهُ أَنْهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِينَ \* () ، فالمنافقون عند فضحهم الله عز وجل وبين صفاتهم للمؤمنين .

سابعاً: قال الله عز وجل: ﴿ اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُم مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِ بِالْمُنكِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُوا اللهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \* وَعَدَاللَهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها هِي حَسْبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴾ (١) ، فظهر في هاتين الآيتين بعض صفات المنافقين:

١ - المنافقون بعضهم من بعض: يتولى بعضهم بعضاً.

٢- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآيات : ٦٢-٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيتان: ٦٧-٦٨.

- ٣- يقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان فهم من أبخل الناس.
- ٤- نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلاً فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم لخير.
  - ٥- إن المنافقين هم الفاسقون.

ثامناً: قال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُقُومِينَ فِ السّخَرُونَ مِنْهُمّ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ اللّهُ \* اسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ اللّهُ \* اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ مَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ مَنْ اللّهُ لَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

- ١- يلمزون المطوعين في الصدقات: يلمزون المكثر في الصدقة فيقولون:
   قصد بنفقته الرياء، والسمعة، ويلمزون المقل الفقير فيقولون: إن
   الله غنى عن صدقة هذا.
  - ٢- السخرية بالمؤمنين.
  - ٣- كفروا بالله ورسوله.

تاسعاً: قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ مُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ مُورَةً لَا يَعْضِ هَلَ يَرَكِكُم مِّنَ أَحَدِثُمَّ أَنصَكَرُفُواْ صَرَفَ الله قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (\*) ، فالمنافقون إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها وينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ثم انصر فوا متسللين وانقلبوا معرضين فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم، فكما انصر فوا عن العمل صرف الله قلوبهم وصدها عن الحق وخذلها بأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم، فإنهم لو فقهوا، عن الحق وخذلها بأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم، فإنهم لو فقهوا،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ٧٩-٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٧.

لكانوا إذا أنزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها " كما قال عز وجل : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِفًا أُولِيَهِمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِفًا أَوْلَيْهِمْ مَّا أَوْلَكِيكَ اللَّذِينَ طَبَع اللَّهُ عَلَى عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَى عَلْمِ وَخَتَم عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَعَشَوهُ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* " .

عاشراً: قال النبي ﷺ: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلًا»(·› ، فظهر في هذا الحديث صفتان من صفات المنافقين هما:

- ١ تأخير الصلاة عن وقتها .
- ٢- ينقر الصلاة ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً.

الحادي عشر: قال الرسول على المنافقين «إنَّ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبواً...»(١٠) أ.

وهذه الصفات من باب الأمثلة، وإلا فصفات المنافقين كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية ، الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، ١/ ٤٣٤، برقم ٦٢٢.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة العشاء في جماعة، ١/ ١٨١، برقم ٦٥٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، ١/ ٤٥١، برقم ٦٥١.

فظهر أن صفات المنافقين إجمالاً على النحو الآتي:

١ \_ يدُّعون الإيمان وهم كاذبون.

٢\_ يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم.

٣\_ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.

٤\_ يدُّعون الإصلاح وهم المفسدون.

٥ \_ يرمون المؤمنين بالسفه.

٦ \_ يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم.

٧ يشترون الضلالة بالهدى.

٨ قولهم حسن وهم ألد الخصام.

٩ \_ يُشهدون الله على ما في قلوبهم وهم كاذبون.

• ١ ـ ماهرون في الجدل بالباطل.

١١-إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل.

١٢-إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم.

١٣ ـ يوالون الكفار وينصرونهم ويخدمونهم.

١٤\_ يعتزون بالكفار ويستنصرون بهم.

٥١ ـ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي.

١٦\_ يراؤن الناس بأعمالهم.

١٧\_ لا يذكرون الله إلا قليلاً.

١٨ ـ متردِّدُون بين الكفار والمؤمنين .

١٩\_يكفرون بالله ورسوله ﷺ.

٠ ٢ ـ المنافقون هم الفاسقون.

٢١\_ لا ينفقون إلا وهم كارهون.

٢٢ - المنافقون يتولى بعضهم بعضاً.

٢٣ يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير.

٢٤ ـ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.

٢٥ نسوا الله فنسيهم.

٢٦ ـ يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات.

٢٧ ـ يؤخرون الصلاة عن وقتها .

٢٨ ـ ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً.

٢٩ ـ أثقل الصلوات عليهم العشاء والفجر.

• ٣- يتأخرون عن صلاة الجماعة .

٣١ قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة.

٣٢ لم يرضوا بالإسلام ديناً.

٣٣\_ يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم.

٣٤ يقولون ما لا يفعلون.

٣٥ يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب.

٣٦ـ لا يتحاكمون إلى الله ورسوله ﷺ.

٣٧ يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله ﷺ.

٣٨\_ يخذُّلون المؤمنين عن الجهاد.

٣٩ ـ ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره.

٠ ٤ ـ يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا .

١٤ ـ يفجرون في المخاصمة.

٤٢ يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّى به.

٤٣- لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية.

٤٤ يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق.

٥٤ ـ يثيرون الشبهات حول الإسلام، ليصدوا النّاس عن الدخول فيه.

٤٦\_ يبغضون أنصار الدين.

٤٧\_ يكذبون في الحديث.

٤٨ يخونون الله ورسوله ﷺ والمؤمنين.

٤٩ ـ يخلفون الوعد.

• ٥- لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين، ووجه لأعداء الدين.

١٥ لا يعقلون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما يفيدهم، ولا ينظرون إلى آيات
 الله التى تدل على قدرته.

٥- تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه.

٥٣ قلوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية.

٤ ٥- أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساماً.

٥٥ ـ يُسرُّون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم.

٥٦ ينقضون العهد من أجل الدنيا.

٥٧\_يسخرون بالقرآن الكريم.

فهذه صفات المنافقين فاحذرها أيها المسلم قبل أن تنزل بك القاضية .

# المسلك الرابع: آثار النفاق وأضراره:

النفاق له آثار خطيرة، وأضرار مهلكة، منها ما يأتي:

١ ـ النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب في القلوب، قال الله عز وجل: ﴿ يَحَدْرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ٱللهُ عَزَ وَجل: ﴿ يَحَدْرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اَسْتَهْزِهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ لُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اَسْتَهْزِهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٤.

٢ ـ النفاق الأكبر يوجب لعنة الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿ وَعَدَ ٱللّٰهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَإِلَّمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها هِى حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ هَ لَينِ لَيْهَ ٱلْمُنَافِقُونَ وَاللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ هَ لَينَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَاللّٰذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَاكُ لِيهُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا \* مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَقْتِيلًا ﴾ (١) .

٣ ـ النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام، لأنه إسرار الكفر وإظهار الخير، بل هو أشد من الكفر الظاهر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ اللَّاسَفَلِ مِنَ التَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمُّ نَصِيرًا ﴾ (٣) .

٤ ـ النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه، لأنه أشد من الكفر الظاهر الذي قال الله تعالى في أصحابه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمَّ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (١) .

٥ ـ النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويُحرِّم عليه الجنة، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ (٥) .

آ - النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار فلا يخرج منها أبداً؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَعَدَ اللهُ المُنكِفِقِينَ وَالْمُنكِفِقَاتِ وَالْكُفّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآيتان: ٦٠\_٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآيتان: ١٦٨ \_ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، جزء من الآية: ٦٨.

٧ ـ النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه، قال الله تعالى:
﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ م مِن بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِيةِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيهُمْ إِنَ الْمُنكِفِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (١) .

٨ - النفاق الأكبر يحبط جميع الأعمال، قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ اَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنقَبَّلَ مِنكُمُ إِنّكُمُ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ \* وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنكُمُ إِنّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ \* وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَارِهُوا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ السّحَالَةِ قَلْ إِلّا وَهُمْ كَارِهُونَ \* (") .

٩ ـ النفاق الأكبر يطفىء الله نور أصحابه يوم القيامة، قال الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُوا نُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْمُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْمُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْمُعَدَابُ ﴾ (٣)

١٠ النفاق الأكبر يَحرِمُ العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عِنْهُم كَانَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عِنْهُم كَانَ أَبُهُم كَانَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلَىٰ اللهِ عَرْوا بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمُ مَنْ اللهِ وَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

11- النفاق الأكبر يسبب عذاب الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزَّهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ (٥) .

١٢\_النفاق الأكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآيتان: ٥٣-٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٥٥.

فيكون حلال الدم والمال وتطبق عليه أحكام المرتد، إلا أن قبول توبته عند الحاكم فيها خلاف في الظاهر؛ لأن المنافقين يظهرون الإسلام دائماً (() . أما إذا أخفى المنافق نفاقه وكفره؛ فإنه معصوم الدم والمال بما أظهر من الإيمان والله يتولى السرائر (() .

١٣ ـ النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين فلا يوالونه ولو كان أقرب قريب، وأما إذا لم يظهر كفره فيعامل بالظاهر والله يتولَّى السرائر.

١٤ النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، ينقص الإيمان ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر من عذاب الله تعالى.

١٥- النفاق الأصغر صاحبه على خطر؛ لئلا يجره إلى النفاق الأكبر.

ونعوذ بالله من غضبه، ومن جميع أنواع النفاق صغيره وكبيره، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوى ابن تيمية ، ۲۸ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنافقون في القرآن، للدكتور عبدالعزيز الحميدي، ص٠٥٠.

# المبحث السادس: نور السنة وظلمات البدعة المطلب الأول: نور السنة

#### المسلك الأول: مفهومها:

السنة لها أهل، ولهم عقيدة، واجتماع على الحق، فمن المناسب أن أذكر التعريف لهذه الكلمات الثلاث: «عقيدة أهل السنة والجماعة».

### أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً:

العقيدة لغة: كلمة «عقيدة» مأخوذة من العقد والربط، والشدِّ بقوة، ومنه الإحكام والإبرام، والتماسك والمراصة، يقال: عقد الحبل يعقده: شده، ويقال: عقد العهدَ والبيع: شدّه، وعقد الإزارَ: شده بإحكام، والعقدُ: ضد الحل''.

مفهوم العقيدة اصطلاحاً: العقيدة تطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرقُ إليه شكٌ، وهي ما يؤمن به الإنسانُ ويعقد عليه قلبه وضميره، ويتخذه مذهباً وديناً يدين به؛ فإن كان هذا الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحاً كانت العقيدة صحيحة كاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان باطلاً كانت العقيدة باطلة كاعتقاد فرق الضلالة (").

### ثانياً: مفهوم أهل السنة:

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة، حسنة كانت أم قبيحة (٢) ، وهي في

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب الدال، فصل العين، ٣/ ٢٩٦، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الدال، فصل العين، ص ٣٨٣، ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس، كتاب العين، ص ٦٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة ، للشيخ الدكتور ناصر العقل ص ٩-١٠.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، لأبن منظور، باب النون، فصل السين، ١٣/ ٢٢٥.

اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: الهدي الذي كان عليه رسول الله ويحابه: علماً واعتقاداً، وقولاً، وعملاً، وهي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهُلُها، ويُذمُّ من خَالَفها؛ ولهذا قيل: فلان من أهل السنة: أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة(١٠).

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه ﷺ هو وخلفاؤه الراشدون: من الاعتقادات، والأعمال، والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة»(١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه؛ بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله على أو فُعِلَ في زمانه، أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه، لعدم المقتضى حينئذ لفعله، أو وجود المانع منه»(")، وبهذا المعنى تكون السنة: «اتباع آثار رسول الله على باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار»(").

## ثالثاً: مفهوم الجماعة:

الجماعة في اللغة مأخوذة من مادة جمع وهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع وهو ضد التفرق، قال ابن فارس رحمه الله: «الجيم والميم والعين أصل واحديدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعاً»(٥٠)،

<sup>(</sup>١) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة، للدكتور ناصر العقل، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم، ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ، ٢١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، كتاب الجيم، باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق أوله جيم، ص ٢٢٤.

والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية: هم سلف الأمة: من الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة (١٠).

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»، قال نُعيم بن حماد: «يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة، قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ»(۱) .

## المسلك الثاني: أسماء أهل السُنيَّة وصِفَاتهم:

1- أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي على وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي على وهم الصحابة، والتابعون، وأثمة الهدى التبعون لَهُمْ، وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أيّ زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة من وسمّوا بذلك لانتسابهم لسنة النبي على واجتماعهم على الأخذ بها: ظاهراً وباطناً، في القول، والعمل، والاعتقاد من فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله على النار، وافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعين فرقة في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاثٍ وسبعين فرقة في الخار وقاحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاثٍ وسبعين فرقة في الخرقة،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، ص ٦٨، وشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، تأليف العلامة محمد خليل هراس، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، ١/ ٧٠، وعزاه إلى البيهقي.

<sup>(</sup>٣) انظر: مُباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل، ص ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح رب البرية بتخليص الحموية، للعلامة محمد بن عثيمين ص ١٠، وشرح العقيدة الواسطية، للعلامة صالح بن فوزان الفوزان، ص ١٠.

واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «الجماعة» (۱) ، وفي رواية الترمذي عن عبدالله بن عمرٍ و: قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي (۲) .

٢- الفرقة الناجية: أي الناجية من النار، لأن النبي ﷺ استثناها عندما ذكر الفرق وقال: «كلها في النار إلا واحدة» أي ليست في النار (").

٣- الطائفة المنصورة: فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» ن وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه ن وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله على المتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأي أمر الله وهم كذلك» ن وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما نحوه ن .

٤ - المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُم، وما كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه بلفظه، في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، ۲/ ۳۲۱، برقم ۳۹۹۲، وأبو داود، كتاب السنة، باب شرح السنة، ۱۹۷/٤، برقم ٤٩٥٦، وابن أبي عاصم، في كتاب السنة، ١/ ٣٢، برقم ٦٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، ٥/ ٢٦، برقم ٢٦٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: من أصُّول أهلُ السُّنة والجماعة، للعلامَّة صالح بن فوزان الفوزان، ص ١١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، بابٌ: حدثناً محمد بن المثنى، ٤/ ٢٢٥، برقم ٣٦٤١، ومسلم بلفظه، في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» ٢/ ١٠٢٤، برقم ١٠٣٧.

<sup>(</sup>ه) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى، ٤/ ٢٢٥، برقم ٣٦٤٠، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» ٢/ ١٥٢٣، برقم ١٩٢١.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» ٢/ ١٥٢٣، برقم ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، في الكتاب والباب السابقين، ٢/ ١٥٢٣، برقم ١٩٢٣.

عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ ولهذا قال فيهم النبي عليه أنا عليه وأصحابي «١٠ ، أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.

٥- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون، قال أيوب السختياني رحمه الله: «إن من سعادة الحدَثَ" والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة»(")، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «إن لله عباداً يُحيي بهمُ البلادَ وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل مَا يَدخُلُ جَوْفَهَ من حله كان من حزب الله»(ن).

٦- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهْلِها، قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال: «الذي إذا ذُكرِتِ الأهْواء لم يتعصب إلى شيء منها»(٥) ، وذكر ابن تيمية رحمه الله: أن أهل السنة هم خيار الأمة ووسطها الذين على الصراط المستقيم: طريق الحق والاعتدال(٥) .

اهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسيعود كما بدأ غريباً، عنه قال وسيعود كما بدأ عنه قال قطوبي للغرباء "" ، وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، قيل: ومن الغرباء؟ قال: «النُزَّاع " من القبائل "" ،

<sup>(</sup>١) وتقدم تخريجه ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) الحَدَثِ: الشاب. النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الحاء مع الدال، مادة: «حدث» ١/ ١٥٥١.

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لللالكائي ، ١/ ٦٦ ، برقم ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ١/٧٢، برقم ٥١.

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، ١/٧٧، برقم ٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتاوى ابن تيمية ، ٣/ ٣٦٨-٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، ١/ ١٣٠، برقم ١٤٥.

<sup>(</sup>٨) هو الغريب الذي نزع عن أهله وعشريته : أي بَعُدَ وغاب، والمعنى طوبي للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى. النهاية لابن الأثير، ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>٩) المسند ١/ ٣٩٨.

وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في أناس سوءٍ كثير من يعصهم أكثر ممن يطيعَهُمْ»(۱)، وفي رواية من طريق آخر: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»(۱)، فأهل السنة الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفرق.

# ٨- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويَحْزُنُ الناسُ لِفراقِهم :

أهل السنة هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، الله أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم الذين يحزن الناس لفراقهم؛ ولهذا قال على السختياني رحمه الله: «إني أُخبرُ بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي» (ن) ، وقال: «إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» (ف) .

#### ○ المسلك الثالث: السنة نعمة مطلقة:

النعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة:

أولاً: النعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي: نعمة الإسلام، والسنة؛ فإن سعادة الدنيا والآخرة، مبنية على أركان ثلاثة: الإسلام،

<sup>(</sup>١) المسند ٢/ ١٧٧ و ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد، ١٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، في المقدمة، باب الإسناد من الدين، ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة، لللالكاني، ١/٦٦، برقم ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ١/ ٦٨، برقم ٣٥.

والسنة، والعافية في الدنيا والآخرة. ونعمة الإسلام والسنة هي النعمة التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها، ومن خصهم بها، وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَئِيكَ مَعَ اللّذِينَ أَنعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيّئَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِيكَ رَفِيقًا ﴾ (١) .

فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها المعنيون بقوله تعالى: ﴿ اللَّيَوْمَ اَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَيَنَاكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْل اللهِ عالى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: ﴿إن للإيمان حدوداً، وفرائض، وسنناً، وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان (٣٠٠).

ودين الله هو شرعه المتضمن لأمره ونهيه، ومحابه، والمقصود أن النعمة المطلقة هي التي اختصت بالمؤمنين، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهذه النعمة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ بِفَضُّلِ اللّهِ وَبِرَحُمّتِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمّاً قال سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ بِفَضُّلِ اللّهِ وَبِرَحُمّتِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمّاً وَقَلْ السلام عَلَى أَن فضل الله ورحمته: الإسلام والسنة، وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحاً، حتى أن القلب ليرقص فرحاً إذا باشر روح فيهما كان قلبه أشد فرحاً، حتى أن القلب ليرقص فرحاً إذا باشر روح السنة أحزن ما يكون الناس وهو ممتلىء أمناً أخوف ما يكون الناس»(٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري معلقاً، في كتاب الإيمان، باب قول النبي على الإسلام على خس»، ٩/١.

 <sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) مقتبس من كلام الإمام ابن القيم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ٢/ ٣٣-٣٦، و ٣٨.

ثانياً: النعمة المقيدة: كنعمة الصحة، والغِنى، وعافية الجسد، وبسط الجاه، وكثرة الولد، والزوجة الحسنة، وأمثال هذا، فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر، والمؤمن والكافر؛ وإذا قيل: لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق، والنعمة المقيدة تكون استدراجاً للكافر والفاجر، ومآلها إلى العذاب والشقاء لمن لم يرزق النعمة المطلقة (۱).

### المسلك الرابع: منزلة السنة:

السنة: حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين، وهي تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم، وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودَّت وجوه أهل البدعة، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ وَهُوهُ وَاللهُ الله وَالله وَالله وَالله وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَهُوهُ وَالله المُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَهُوهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وهُوهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله المُوهُ وَالله والله و

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن القيم، في اجتماع الجيوش، ٢/ ٣٩، وابن كثير في تفسيره، ١/ ٣٦٩، وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير، ٧/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم، ٢/ ٣٨.

#### ○ المسلك الخامس: منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة:

#### أولاً: منزلة صاحب السنة:

صاحب السنة حي القلب، مستنير القلب، وقد ذكر الله عز وجل الحياة والنورفي كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الإيمان، فإن القلب الحي المستنير: هو الذي عقل عن الله، وأذعن، وفهم عنه، وانقاد لتوحيده، ومتابعة ما بعث به رسول الله عليه .

وقد كان النبي على يسأل الله تعالى أن يجعل له نوراً: في قلبه، وسمعه، وبصره، ولسانه، ومن فوقه، ومن تحته، وعن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه ومن أمامه، وأن يجعل له نوراً، وأن يجعل ذاته نوراً، وفي بشره، ولحمه، وعظمه، ولحمه، ودمه، فطلب النور لذاته، ولأبعاضه، ولحواسه الظاهرة والباطنة، ولجهاته الست، والمؤمن مدخله نور، وغرجه نور، وقوله نور، وعمله نور، وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة، فيسعى بين يديه، ويمينه، فمن الناس من يكون نوره: كالشمس، وآخر كالنجم، وآخر كالنخلة الطويلة، وآخر كالرجل القائم، وآخر دون ذلك، حتى أن منهم من يُعطى نوراً على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفىء أخرى، كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك، فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس، والعيان ...

ثانياً: علامات أهل السنة كثيرة ، يدركها العقلاء من البشر ومن أهم تلك العلامات :

١- الاعتصام بالكتاب والسنة، والعض على ذلك بالنواجذ.

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، ٢/ ٣٨- ٤ بتصرف.

- ٢- التحاكم إلى الكتاب والسنة في الأصول والفروع.
- ٣- حبهم لأهل السنة والمتمسكين بها وبغضهم لأهل البدع.
- ٤- لا يستوحشون من قلة السالكين: ؛ لأن الحق ضالة المؤمن يأخذ به ولو خالفة الناس.
  - ٥- الصدق في الأقوال والأفعال، بالتطبيق الصحيح لهدي الكتاب والسنة.
    - ٦- التأسي برسول الله ﷺ الذي كان خلقه القرآن (١٠٠ .

### ثالثاً: منزلة صاحب البدعة:

صاحب البدعة ميت القلب، مظلمه، وقد جعل الله الموت والظلمة صفة من خرج عن الإيمان، والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله، ولا انقاد لما بعث به رسول الله عليه، ولهذا وصف الله سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع حياتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة، وأقوالهم مظلمة، وأحوالهم كلها مظلمة، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة، وإذا قسمت الأنواريوم القيامة دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، ومدخلهم في النار مظلم، وهذه الظلمة، التي خلق فيها الخلق أولاً، فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور، ومن أراد به الشقاوة تركه فيهان.

<sup>(</sup>۱) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني، ص ١٤٧، وتنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، للدكتور صالح بن سعدالسحيمي، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجويش الإسلامية، لابن القيم، ٢/ ٣٩-٤٠ بتصرف.

### المطلب الثاني: ظلمات البدعة

#### المسلك الأول: مفهومها:

البدعة: لغة: الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي على النبي على من الأهواء والأعمال () ويقال: «ابتدعتُ الشيء، قولاً أو فعلاً إذا ابتدأته عن غير مثال سابق () ، وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ () على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ () أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدم () .

والبدعة في الاصطلاح الشرعي لها عدة تعريفات عند العلماء يكمل بعضها بعضاً، منها:

١ – قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما لم يشرعه الله ورسوله ﷺ: وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب (٥٠٠٠).

"والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني "
"وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات وعادات فالأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أنه لا يشرع منها إلى ما شرعه الله، والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلى ما حظر الله "
"

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، باب العين، فصل الدال، ص٩٠٦، ولسان العرب٨/٦، وفتاوى ابن تيمية ٣٥/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سورةُ البقرة، الأَية: ١١٧، الأنعام، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الاعتصام للشاطبي ١/ ٤٩، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة «بدع» ص ١١١.

<sup>(</sup>٥) فتاوى ابن تيمية ٤/ ١٠٧ – ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٢٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) فتاوى ابن تيمية ٤/ ١٩٦.

وقال أيضاً: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات: كأقوال الخوارج، والروافض، والقدرية، والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يتعبدون بحلق اللحى، وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة، والله أعلم»(١).

٢- قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة،
 تضاهي (١) الشرعيَّة، يُقصدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه».

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصُّها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديَّة في معنى البدعة، فيقول «البدعة: طريقة في الدين مخترعةٌ، تضاهي الشرعيّة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»(").

ثم قرر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها، أو توضع وضع التعبيد تدخلها البدعة، فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين ومثل للأمور العادية التي لابد فيها من التعبيد: بالبيع، والشراء، والنكاح، والطلاق، والإجارات، والجنايات. . . . لأنها مقيدة بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة للمكلف فيها().

٣- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى (٥): «والمراد بالبدعة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٨/ ٣٤٦، وانظر: نفس المرجع ٣٥/ ٤١٤.

 <sup>(</sup>٢) تضاهي: يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها.
 انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ١/٥٠-٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابقُ ٢/ ٦٨ه، ٦٩هُ، ٧٠ه، ٩٤ه. أ

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم ٢/ ١٢٧ -١٢٨ بتصرف يسير جداً.

ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغةً، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة. أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضى الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: «نعمة البدعة هذه»(١) . . ومراده رضى الله عنه أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. فمنها: أن النبي عَلَيْ كان يحث على قيام رمضان، ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً، وهو ﷺ صلى بأصحابه في رمضان غير ليله، ثم امتنع من ذلك مُعللاً؛ بأنه خشي أن يُكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده ﷺ (٢) .

ومنها: أنه ﷺ أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين «».

والبدعة بدعتان: بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام، وبدعة مفسّقة لا تخرج عن الإسلام(').

<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح البخاري، كتاب صلاة التراویح، باب فضل من قام رمضان، ۳۰۸/۲، برقم ۲۰۱۰.

<sup>(</sup>۲) انظر : صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ۲/ ۳۰۹، برقم ۲۰۱۲.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام للشاطبي ٢/ ١٦٥.

#### ○ المسلك الثاني: شروط قبول العمل:

لا يقبل أي عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بشرطين:

الشرط الأول: إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، لقول النبي عَلَيْةِ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى»(١).

الشرط الثاني: المتابعة للرسول عَلَيْهُ؛ لقول النبي عَلَيْهُ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهورد»(٢).

فمن أخلص أعماله لله ، متبعاً في ذلك رسول الله على فهذا الذي عمله مقبول ، ومن فقد الإخلاص ، والمتابعة لرسول الله على ، أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَن مُرود داخل في قوله عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مَن أَسَلَمَ مَن أَسَلَمَ وَجَهه مُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَهو داخل في قوله تعالى : ﴿ بَنَ مَن أَسَلَمَ وَجَهه مُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَه وَ أَجُرُهُ عِند رَبِّهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ نَ مَن أَسَلَمَ وَجَهه مُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَه وَ أَجُرُهُ عِند رَبِّهِ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (أو من عمل عمر رضي الله عنه : ﴿ إنما الأعمال بالنيات » ميزان للأعمال الباطنة ، وحديث عائشة رضي الله عنه : ﴿ إنما الأعمال عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ميزان للأعمال الظاهرة ، فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما الدين كله : أصوله ، وفروعه ، ظاهره وباطنه ، أقواله ، وأفعاله (أن .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، ۱/ ۹، برقم ۱، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» ٢/ ١٥١٥، برقم ١٩٠٧.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردُ محدثات الأمور، ٣/٤/٤،، برقم المحام، مسلم، كتاب البخاري ومسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» البخاري برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، للسعدي، ص١٠.

وقد تكلم الإمام النووي على حديث عائشة رضي الله عنها كلاماً نفيساً، قال فيه: «قوله على الله عنها كلاماً رد»، وفي الرواية الثانية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه على فإنه صريح في رد كل البدع، والمخترعات ، وفي الرواية الثانية زيادة وهي: أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سُبِقَ إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئاً، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو غيره سبق بإحداثها » .

### المسلك الثالث: ذم البدعة في الدين:

جاء في ذم البدعة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وحذر منها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يلي:

### أولاً: من القرآن:

١- قال الله عز وجل: ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ عَالِئَتُ مُحْكَمَتُ مُنَهُ الْكِنَابِ مِنْهُ عَالِئَتُ مُحَكَمَتُ هُو ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ٱلْمَيْعَانَةِ ٱلْفِينَاةِ وَٱلْبَيْعَانَةَ ٱلْمِيلِةِ وَمَا يَعْلَمُ مَا أَوْلِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ ﴿ "" ، وقد ذكر الشاطبي المِينَاةَ ٱلْفِينَاةَ آثاراً تدل على أن هذه الآية في الذين يجادلون في القرآن، وفي الخوارج ومن وافقهم (") .

<sup>(</sup>١) المخترعات: أي في الدين.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي علَّى صحيح مسلم، ١٤/ ٢٥٧، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آلَ عمران، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٧٠-٧٦.

٢- وقال عز وجل: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأْتَبِعُوهُ وَلا تَنَبِعُواْ السَّبُلَ فَا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنَبِعُواْ السَّبُلَ فَا فَا فَرَى اللهِ عَن سَبِيلِهِ اللهِ الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع (")، فهذه الآية تشمل النهي عن جميع طرق أهل البدع ").

٣- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ قَصْدُ ٱلسَّابِيلِ وَمِنْهَا جَاآبِرٌ وَلَوْ
 شَاءَ لَمَدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه جائر عن الحق: أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات (١٠) .

 ٤- وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَءٍ إِنَّمَا ٓ اَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِتُهُم عِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (١) ، وهؤلاء هم أصحاب الأهواء، والضلالات، والبدع من هذه الأمة (١) .

٥ - وقال عز وجل: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* مِنَ ٱلَّذِينَ
 فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍمْ فَرِحُونَ ﴾ ( )

٦ - وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ ٱمْرِوءَ أَن تُصِيبَهُمْ
 فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ١ / ٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٨) سورة الروم، الأيتان: ٣١–٣٢.

<sup>(</sup>٩) سورة النور، الآية: ٦٣.

٧- وقال عز وجل: ﴿ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا ﴾ (١) .

٨- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ (\*) ، والله عز وجل أعلم \*\*

### ثانياً: من السنة النبوية:

جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله ﷺ في ذم البدع والتحذير منها، ومن ذلك ما يأتي:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (ن) ، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٠) .

٢- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقول في خطبته: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»(١٠).

٣- وفي رواية النسائي: كان رسول الله ﷺ، يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) سورة هود، الآيتان: ۱۱۸، ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/٧٠-٩١.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخَّاري، برَّقم ٢٦٩٧، ومسلم برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٦٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) مسلم، برقم ١٧١٨ ، وتقدم تخريجه، ص ١٦٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ١/ ٥٩٢، برقم ٨٦٧.

وكل ضلالة في النار»(١) .

٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» (٢).

٥- وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ»(ت).

7- وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله عنه ألله موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمرً عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(1).

٧- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله

 <sup>(</sup>١) أصله في صحيح مسلم في الحديث السابق، وأخرجه النسائي بلفظه، في كتاب صلاة العيدين،
 باب كيف الخطبة، ٣/ ١٨٨، برقم ١٥٧٨.

<sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ٤/ ٢٠٦٠، برقم ٢٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، ٢/ ٧٠٥، برقم ١٠١٧.

<sup>(</sup>٤) أبو دأود، كتاب السنة، بأب في لزوم السنة، ٤/ ٢٠١، برقم ٤٧٠٧، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، ٥/ ٤٤، برقم ٢٦٧٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ١/ ١٥-١٦، برقم ٢٤، ٤٤، وأحمد ٤/ ٤-٤١.

عَيْكِ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن ﴾ قلت: وما دخَنُهُ؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: «نعم: قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» (١) ، قال الإمام النووي رحمه الله: قوله: «يهدون بغير هديي» الهدي الهيئة، والسيرة، والطريقة، قوله: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة ضلالة آخر الخوارج، والقرامطة، وأصحاب المحنة »(١)

٨- وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، [هو حبل الله المتين من أتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. (")

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، ٨/ ١١٩، برقم ٧٠٨٤، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة، ومفارقة الجماعة، ٣/ ١٤٧٥، برقم ١٨٤٧.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم، برقم ٢٤٠٨، وتقدم تخريجه ص٥١.

9- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لايضلونكم ولايفتنونكم «''

# ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع:

١- ذكر ابن سعد رحمه الله بإسناده أن أبا بكر رضي الله عنه قال: «أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوِّموني»(٢).

٢- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»(") .

٣- وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة» (١٠).

# رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان:

۱ - كتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إلى رجل فقال: «أما بعد،

(٢) الطبقات الكبرى، ٣/ ١٣٦.

(٣) أخرجه اللالكائي، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/١٣٩، برقم ٢٠١، والدرامي في سننه، ١/ ٤٧، برقم ١٢١، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله، ٢/ ١٠٤١، برقم ٢٠٠١، ورقم ٢٠٠٣، ورقم ٢٠٠٥.

(٤) أخرجه ابن وضاح في ما جاء في البدع، ص ٤٣، برقم ١٤، ١٢، والطبراني في المعجم الكبير، ٩/ ١٥٠، برقم ٧٧٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ١/ ١٨١: «ورجاله رجال الصحيح»، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/ ٩٦، برقم ١٠٢، وانظر: آثاراً أخرى عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه في ما جاء في البدع لابن وضاح ص ٤٥، ومجمع الزوائد، ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>١) مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، ١/ ١٢، برقم ٦، ٧، وابن وضاح في ما جاء في البدع، ص ٦٧، برقم ٦٥.

أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه ﷺ، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته»(١).

٢ - وقال الحسن البصري رحمه الله: «لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة»(١٠) .

٣- وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»(").

٤- وقال الإمام مالك رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ اللَّهِ مَا أَكُمُ دِينَكُمْ ﴾ (١) ، فما لم يكن يومئذٍ ديناً ، فلا يكون اليوم ديناً » (٥) .

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ، والاقتداء وترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» (٠٠٠).

#### خامساً: البدع مذمومة من وجومٍ:

١ - قد علم بالتجارب أن العقول غير مستقلة بمصالحها دون الوحي،
 والابتداع مضاد لهذا العمل.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، ٢٠٣/، برقم ٤٦١٢، وانظر: صحيح سنن أبي داود، للألباني، ٣/ ٨٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكَاني، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ١/ ٦٣، برقم ١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية، ١١٦/٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) الاعتصام، للإمام الشاطبي، ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، ١٧٦/١.

- ٢- الشريعة جاءت كاملة ، لا تحمل الزيادة و لا النقصان .
  - ٣- المبتدع معاند للشرع ومشاق له.
- ٤- المبتدع متبع لهواه، لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق له إلا اتباع الهوى.
- المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع ، الأن الشارع وضع الشرائع وألزم المكلفين بالجري على سننها(١) .

### 0 المسلك الرابع: أسباب البدع:

البدع لها أسباب أدت إليها ومن هذه الأسباب " مايلي:

أولاً: الجهل، فهو آفة خطيرة، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ الْوَلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ " ، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفُوَحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْلِيْمَ وَالْلَيْمَ وَالْلِيْمَ وَالْلَيْمَ وَالْلَيْمَ وَالْلِيْمَ وَالْلَيْمَ وَالْلِيْمَ وَالْلَيْمَ وَالْمَالَقِيْلَةً وَلِي وَلَا اللّهُ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً، ولكن يقبض العلم المعم، ويُبقي في الناس رُؤوساً جُهّالاً يفتون بغير علم فيضِلُون ويُضِلُون ويُضِلِيْمَ ويلْمَامِهُ ويلْمَامِهُ ويُنْ اللهِ اللّهُ الْمَامِيْمَ وَلِي اللّهُ الْمَامِيْمَ وَلَامِنَامُ ويُنْ وَلِي اللّهُ الْمِيْمِ وَلِي اللّهُ الْمَامِيْمِ وَلَامِيْمِ وَلِي اللّهُ الْمَامِيْمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى الناس اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام، للشاطبي، ١/ ٦١-٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر كثيراً من هذه الأسباب: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٢٨٧-٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأُعراف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ٨/ ١٨٧، برقم ٧٣٠٧، ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان، ٤٨/٢٠، برقم ٢٦٧٣.

ثانياً: اتباع الهوى، من الأسباب الخطيرة التي توقع الناس في البدع، والأهواء، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَ الْوَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْمُ وَالأهواء، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَ الْوَدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلا تَتَبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّ النَّيْنَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللهَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ ` ، وقال سبحانه: ﴿ وَلا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُم عَن ذَكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَنه وَكُانَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴾ ( ن ، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَنهُمُ هَوَنه وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْم وَخَتَم عَلَى سَمِّهِ وَ وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾ ( ن ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَن أَضَلُ مِمّنِ اتَّبَعُ هُونه وَمَا تَهْوَى اللّه فَكَى مِن اللّهُ هُمَ مِن تَبِهِمُ الْفُدَى ﴿ وَمَن لِيلّا الظّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن تَبِهِمُ الْفُدَى ﴿ اللّه الطّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن تَبِهِمُ الْفُدَى ﴿ ) . .

ثالثاً: التعلق بالشبهات؛ فإن المبتدعة يتعلقون بالشبهات فيقعون في البدع، قال الله عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُكَنَّ مُحَكَمَتُ البدع، قال الله عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِبهَ مِنْهُ الْبَيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِبهَ مِنْهُ الْبَيْنَ أَمُّ الْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَسَكِبهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِبهَ مِنْهُ الْبَيْنَ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَالْبَيْنَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَوْلُوا اللهُ اللهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ رَيِنا وَمَا يَذَكُمُ إِلَا أَوْلُوا اللهُ لَبْنِ ﴾ (١) .

رابعاً: الاعتماد على العقل المجرد، فإن من اعتمد على عقله وترك النص من القرآن والسنة أو من أحدهما ضل، والله عز وجل يقول: ﴿ وَمَا ءَائنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكُهف، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية ، الآية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٧.

ٱلْعِقَابِ ﴿ '' ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُرْهِمٌ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُمْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُمْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّالَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سادساً: مخالطة أهل الشر ومجالستهم، من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في البدع وانتشارها بين الناس، وقد بين الله عز وجل أن المجالس لأهل السوء يندم، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُكُ يَكَنَّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ كَالُولُ سَبِيلًا \* يَنوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْ يَكَلَيْتَنِي التَّخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآيات: ٦٦-٦٨.

أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ ` وَقَالَ عَزِ وَجل : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ` ن وقال سبحانه و تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْبِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَقَالَ سبحانه و تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْبِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يَكُونُ وَاللَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ ` ن وقال ﷺ : وَثَلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ ` ن وقال ﷺ : ﴿ وَقَالَ اللّهُ وَإِمَا أَن تَبتاع منه ، وإما أَن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أَن يُحِدِق ثَيَابِكُ وإما أَن تَبتاع منه ، وإما أَن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أَن يُحِدَق ثَيَابِكُ وإما أَن تَبتاع منه ، وإما أَن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أَن يُحِدَق ثَيَابِكُ وإما أَن تَبتاع منه ، وإما أَن تَجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أَن يُحرق ثيابِكُ وإما أَن تَجد ريحاً خبيثة ﴾ ' ' · .

سابعاً: سكوت العلماء وكتم العلم، من أسباب انتشار البدع والفساد بين الناس، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْهُكُىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَٰكِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللّهُ وَيَلْعَنّهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنّهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنّهُمُ اللّهُ وَالْمَيْوَنَ مَا أَنْوَلُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اللّهِيُونَ مِنْ اللّهِ اللّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اللّهِيوُنَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ اللّهُ مِن وَقَالَ مِن وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآيات: ٢٧-٢٩.

<sup>(</sup>٢) سوّرة الأنعام، الآِية: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساءُ، الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب السمك، ٢٨٧/٦، برقم ٥٥٣٤، ومسلم، في كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، ٢٠٢٨، برقم ٢٦٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآيتان: ١٩٩-١٦٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٧٤.

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردل»().

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سُئِلَ عن علم يعلمُهُ فكتمه أُلِحِمَ يوم القيامة بلجامٍ من نارٍ». (٥٠)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، ١/ ٦٩، برقم ٤٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، ١/ ٧٠، برقم ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الترمذي، في كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، ٥/ ٢٩، برقم ٢٩٤٩، وأبو داود، في العلم، باب كراهية منع العلم، ٣/ ٣٢١، برقم ٣٦٥٨، وابن ماجه، في المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، ١/ ٩٨، برقم ٢٦٦، ومسند أحمد، ٢/ ٣٢٣، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٣٦، وصحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٤٩.

ثامناً: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين المسلمين، ومما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين، ونحن حديثو عهدٍ بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح، قال: فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ وكان للكفار سدرة يعكفون حولها، ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط، فلما قلنا ذلك للنبي ﷺ قال: «الله أكبر وقلتم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَىٰهَا كُمَا لَمُهُمْ ءَالِهَا ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (١) ، لتركبن سنن من كان قبلكم»(٢) ، وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا هذا الطلب القبيح، وهو الذي حمل أصحاب النبي محمد على أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله عز وجل، وهكذا غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات، كأعياد المواليد، وبدع الجنائز، والبناء على القبور، ولاشك أن اتباع السَّنَن باب من أبواب الأهواء، والبدع (٣) ويزيد ذلك وضوحاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم: شِبراً بشبر، وذِراعاً بذِراع، حتى لو دخلوا في جَحر ضبِّ لاتبعتموهم فلنا: يا رسول الله،

سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بلفظه، أبو عاصم في كتاب السنة، ٢/ ٣٧، برقم ٧٦، وحسن إسناده الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة، المطبوع مع كتاب السنة، ٢/ ٣٧، وأخرجه الترمذي بنحوه، في كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، ٤/ ٤٧، برقم ٢١٨٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وانظر: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد، لجاسم بن فهيد الدوسري، ص ٢٤- ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تنبيه أولى الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص ١٤٧، ورسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل، ٢/ ١٧٠، وكتاب التوحيد، للدكتور العلامة صالح الفوزان ص ٨٧.

اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»(۱) ، قال الإمام النووي رحمه الله: «السنَنَ ، بفتح السين والنون: وهو الطريق، والمراد بالشبر، والذراع، وجحر الضب: التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات، لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ﷺ، فقد وقع ما أخبر به ﷺ .

فظهر أن الشبر، والذراع، والطريق، ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه "، وقد حذر النبي على عن التشبه بغير أهل الإسلام فقال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» (ن).

تاسعاً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من الأسباب التي تؤدي إلى البدع وانتشارها؛ فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على الأحاديث الواهية الضعيفة، والمكذوبة على رسول الله على والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها، وردوا الأحاديث الصحيحة التي تخالف ما هم عليه من البدع، فوقعوا بذلك في المهالك والعطب، والخسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله (٥٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، ١٩١/٨، برقم ٧٣٢٠، ومسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، ٤/ ٢٠٥٤، برقم ٢٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند، ٢/ ٥٠، ٩٢، وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند برقم ٥١١٤، ٥١١٥، ٥٦٦٧، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوى ابن تيمية ، ٢٢/ ٣٦٦-٣٦٣ ، والاعتصام للشاطبي ، ١/ ٢٨٧- ٢٩٤ ، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ، للدكتور صالح السحيمي ، ص ٨٤٨ ، ورسائل=

عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع، وظهورها، وهو سبب شرك البشر؛ لأن الناس بعد آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد عشرة قرون، وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين، وغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل؛ فأرسل الله تعالى نوحاً ﷺ يدعو إلى التوحيد، ثم تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام(١) ، والغلو يكون: في الأشخاص، كتقديس الأئمة والأولياء، ورفعهم فوق منازلهم، ويصل ذلك في النهاية إلى عبادتهم، ويكون الغلو في الدين، وذلك بالزيادة على ما شرعه الله، أو التشدد والتكفير بغير حق، والغلو في الحقيقة: هو مجاوزة الحد في الاعتقادات والأعمال، وذلك بأن يزاد في حمد الشيء، أو يزاد في ذمه على ما يستحق(٢) ، وقد حذر الله عن الغلو فقال عز وجل لأهل الكتاب: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ (") ، وحذر النبي عَلَيْهُ من الغلو في الدين، فعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي عَلَيْ أنه قال: «إياكم والغلوِّ في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»(نن)، فظهر أن الغلوفي الدين من أعظم أسباب الشرك، والبدع، والأهواء (٠) ؟ ولخطر الغلو في الدين حذر النبي ﷺ عن الإطراء فقال: «لا تطروني

ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل، ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى، ٧٦٨/٥، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، ٢/٨٠٨، وأحمد، ١/٣٤٧، وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ١/٢٨٩.

<sup>(</sup>ه) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ١/ ٢٨٩، والاعتصام للشاطبي، ١/ ٣٢٩-٣٣١، ورسائل ودراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر العقل، ١/ ١٧١، ١٨٣ ، ١٨٣، والغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق، ص ١٨٣- ٨١، والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لسعيد بن على [الكاتب]، ص ٣٧٩.

كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبدالله ورسوله»(۱) .

#### المسلك الخامس: أقسام البدع:

البدع أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة ، وإليك التفصيل بإيجاز واختصار:

### القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية:

1 - البدعة الحقيقية: وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلالٍ معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل؛ ولذلك سميت بدعة؛ لأنها شيء مخترع في الدين على غير مثال سابق "، ومن أمثلة ذلك: التقرب إلى الله عز وجل بالرهبانية: أي اعتزال الخلق في الجبال ونبذ الدنيا ولذاتها تعبداً لله عز وجل، والذين فعلوا ذلك ابتدعوا عبادة من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها "، ومن أمثلة ذلك: تحريم ما أحل الله من الطيبات تعبداً لله عز وجل ، وغير ذلك من الأمثلة ".

٢- البدعة الإضافية: وهي التي لها جهتان أو شائبتان:

إحدهما: لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة .

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية: أي أنها بالنسبة

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ . . . ﴾، ١٧١/٤، برقم ٣٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ١/ ٣٧٠، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٢/ ٣١٦، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ١٧ ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ٦/ ٣٧٠-٤٤٥.

لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، ولأنها مستندة إلى شيء، والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات، أو الأحوال، أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة (())، ومن أمثلة ذلك: الذكر أدبار الصلوات، أو في أي وقت على هيئة الاجتماع بصوت واحد، أو يدعو الإمام والناس يؤمنون أدبار الصلوات، فالذكر مشروع، ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع وبدعة نحالفة للسنة (()) ومن الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، وهذه بدع منكرة، وهي بدعة إضافية؛ الأن عبادات الصلاة والصيام الأصل فيها المشروعية، لكن يأتي الابتداع في تخصيص الزمان، أو المكان، أو الكيفية؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب في تخصيص الزمان، أو المكان، أو الكيفية؛ فإن ذلك لم يأت في كتاب في تخصيص الزمان، أو المكان، أو الكيفية؛ المتبار ما عرض لها (())

## القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية:

1 – البدعة الفعلية: تدخل في تعريف البدعة: فهي طريقة في الدين مخترعة، تشبه الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه (١) ، ومن أمثلة ذلك: الزيادة في شرع الله ما ليس منه، كمن يزيد في الصلاة ركعة، أو يدخل في الدين ما ليس منه، أو يفعل العبادة

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٣٦٧، ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ١/ ٢٥٢، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول في البدع وألسنن، للشيخ العدوي، ص ٣٠، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للسحيمي، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٥٠-٥٦.

على كيفية يخالف فيها هدي النبي ﷺ ، أو يخصص وقتاً للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام ، .

Y- البدعة التركية: تدخل في عموم تعريف البدعة، من حيث إنها «طريقة في الدين مخترعة» (٣) ، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك، أو غير تحريم؛ فإن الفعل ـ مثلاً ـ قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً، فهذا الترك إما أن يكون لأمر يُعتبر شرعاً أو لا: فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه؛ لأنه ترك ما يجوز تركه أو ما يُطلب بتركه، كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني من أجل أنه يضره في جسمه، أو عقله، أو دينه، وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك، وهذا راجع إلى الحمية من المضرات، وأصله قوله عليه وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (١٠٠٠) وكذلك لو ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس، وهذا كترك المشتبه حذراً من الوقوع في الحرام، واستبراءً للدين والعرض.

وإن كان الترك لغير ذلك، فإما أن يكون تديُّناً أو لا؛ فإن لم يكن تديناً فالتارك عابث بتحريمه الفعل، أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا

<sup>(</sup>۱) انظر: المرجع السابق، ١/٣٦٧-٤٤٥، وتنبيه أولي الأبصار، للدكتور صالح السحيمي، ص ٩٩، وحقيقة البدعة وأحكامها، لسعيد الغامدي، ٢/٣٧، وأصول في البدع والسنن للعدوي ص ٧٠، وعلم أصول البدع، لعلي بن حسن الأثري، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب التوحيد، للعلامة الدّكتور صالح الفوران، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاعتصام، للشاطبي، ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ٢/ ٢٨٠، برقم ١٩٠٥، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته، ٢/ ١٠١٨، برقم ١٤٠٠.

الترك بدعة؛ لأنه لا يدخل تحت لفظ الحد، إلا على الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى، فلا يدخل، لكن هذا التارك يكون مخالفاً بتركه، أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله، وإثم المخالفة يختلف باختلاف درجات المتروك: من حيث: الوجوب، والندب.

أما إن كان الترك تدينناً فهو الابتداع في الدين، سواء كان المتروك مباحاً أو مأموراً به، وسواء كان في العبادات، أو المعاملات، أو العادات: بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، إذا قصد بتركه التعبد لله كان مبتدعاً بتركه "، ومن الأدلة على أن الترك في مثل ذلك يكون بدعة: قصة الثلاثة الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها، فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله على فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله، وأتقاكم له؛ لكني: أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني "ن".

والمراد بالسنة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري فليس مني (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام، للشاطبي، ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) متفقَ عليه من حديث أنسَّ بن مالك رضي الله عنه: البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، 7 / ١٤٢، برقم ٥٠٦٣، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ٢/ ١٠٢٠، برقم ١٤٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٩/ ١٠٥.

واتضح مما سبق أن البدعة على قسمين: بدعة فعلية ، وبدعة تركية ، كما ظهر أن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية ، فسنة النبي على كما تكون بالفعل تكون بالترك ، فكما كلفنا الله باتباع النبي على فعله الذي يتقرب به إلى الله \_ إذا لم يكن من باب الخصوصيات \_ كذلك طالبنا باتباعه في تركه ، فيكون الترك سنة ، والفعل سنة ، وكما لا نتقرب إلى الله بترك ما فعل ، لا نتقرب إليه بفعل ما ترك ، فالفاعل لما ترك ، كالتارك لما فعل ، ولا فرق بينهما (١٠) .

#### القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية، والبدعة العملية:

١- البدعة القولية الاعتقادية: كمقالات الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، وسائر الفرق الضالة، واعتقاداتهم، ويدخل في ذلك الفرق التي ظهرت كالقاديانية، والبهائية، وجميع فرق الباطنية المتقدمة: كالاسماعيلية، والنصيرية، والدروز، والرافضة وغيرهم.

# ٧- البدعة العملية وهي أنواع:

النوع الأول: بدعة في أصل العبادة ، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة ، أو صياماً غير مشروع ، أو أعياداً غير مشروعة ، كأعياد المواليد وغيرها .

النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة المشروعة، كما لو زاد

<sup>(</sup>۱) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/٥٥-٢٠، و ٤٧٩، ٤٨٥، ٤٩٨، والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، لجلال الدين السيوطي، ص ٢٠٥، وأصول في البدع، للشيخ محمد أحمد العدوي، ص ٧٠، وحقيقة البدعة وأحكامها، لسعيد بن ناصر الغامدي، ٢/٣٥-٥٨، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص ٩٧، وعلم أصول البدع للشيخ علي بن حسن الأثري، ص ١٠٧، وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، للشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي، ص ٨٣.

ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً.

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع: كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، وليلته بقيام؛ فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل(١٠).

#### ○ المسلك السادس: حكم البدعة في الدين:

لاشك أن كل بدعة في الدين ضلالة، ومحرمة؛ لقوله ﷺ: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» أو وقوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» أن فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، فالبدع في العبادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة:

فمنها: ما هو كفر: كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابها، وتقديم

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية ، ۱۸/ ۳٤٦، ۳۵-٤١٤ ، وكتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص ۸۱-۸۲، ومجلة الدعوة، العدد ۱۲۹۹، ۹ رمضان، ۱٤۰۸، مقال الدكتور صالح الفوزان في أنواع البدع، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) أبو داود، ٤/ ٢٠١، برقم ٤٦٠٧، والترمذي، ٥/ ٤٤، برقم ٢٦٧٦، وتقدم تخريجه ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، ٣/ ٢٢٢، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، ٣/ ١٣٤٣، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٦٩، ٢٣٠، ٢٣٠.

الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة.

ومنها: ما هو من وسائل الشرك: كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها.

ومنها: ما هو من المعاصي: كبدعة التبتل ـ ترك الزواج ـ والصيام قائماً في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك(١)، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:

- ١- من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعياً للاجتهاد أو مقلداً.
- ٢- من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض،
   والعقل، والمال أو غيرها.
  - ٣- من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً .
    - ٤- من جهة كونه داعياً إليها أو غير داع لها .
  - ٥- من جهة كونه خارجاً على أهل السنَّة أو غير خارج .
    - ٦- من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية.
      - ٧- من جهة كون البدعة بيِّنة أو مشكلة.
      - ٨- من جهة كون البدعة كفراً أو غير كفر.
      - ٩ من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه.

وبين رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإِثم على حسب النظر إلى دركاتها(١) ، وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منها ما هو محرم، ومنها

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتصام، ١/٢١٦-٢٢٤، و ٢/ ١٥٥-٥٥٩.

ما هو مكروه، وأن وصف الضلال ملازم لها وشامل لأنواعها (١٠) ، ولاشك أن البدع تنقسم على حسب مراتبها في الإثم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: كفر بواح (٢).

القسم الثاني: كبيرة من كبائر الذنوب(").

القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب()، وللبدعة الصغيرة شروط، هي:

الشرط الأول: لا يداوم عليها، فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه. الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها.

الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناس، ولا في المواضع التي تقام فيها السنن.

الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرها، فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب (٠٠٠).

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي على جعل كل بدعة ضلالة، وهذا يشمل البدعة المكفرة، والبدعة المفسقة: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (١٠).

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم من البدع واجب، وقسم محرم، وقسم مندوب إليه، والقسم الرابع:

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاعتصام للشاطبي، ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السَّابق، ٢ / ١٧ ه و ٢/ ٤٣ ه- ٤٤ ه .

<sup>(</sup>٤) انظرُ: المرجع السابق، ٢/١٧ه و ٢/ ٥٣٩، ٥٤٣–٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر هذالشروط مع شرحها النفيس: المرجع السابق، ٢/ ٥٥١-٥٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١٦/٢.

بدعة مكروهة، والقسم الخامس: البدع المباحة. وهذا التقسيم مخالف لقوله على القوله على القوله القيلة: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (()) ، وقد رد على هذا التقسيم الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر التقسيم وصاحبه: «والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي: لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب، أو ندب، أو إباحة؛ لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاً، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها لا من جهة كونها بدعاً لا من جهة أخرى () .

#### المسلك السابع: أنواع البدع عند القبور:

النوع الأول: من يسأل الميت حاجته " وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُوا الله يَعْ لَكُونَ رَعْمَتُهُ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْ لِكُونَ كَثَمْ الشَّهِ الله تعالى: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللّهِ يَعْ اللّهِ اللهِ يَعْ اللّهِ اللهِ اللهِ الله الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل من المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل من المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل من المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، فكل من

<sup>(</sup>١) أبو داود، ٤/ ٢٠١، برقم ٤٦٠٧، والترمذي، ٥/ ٤٤، برقم ٢٦٧٦، وتقدم تخريجه، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تعريف البدعة لغة واصطلاحا، ص ٢٢٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآيتان، ٥٦-٧٥.

دعا ميتاً، أو غائباً: من الأنبياء، والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة، أو غيرها فقد فعل الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فكل من غلا في نبي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، أو أعني، أو أغثني، أو ارزقني، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب ليُعبد وحده، ولا يجعل معه إله آخر.

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت، وهو من البدع المحدثة في الإسلام وهذا ليس كالذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. والعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين كقول أحدهم: أتوسل إليك بنبيك، أو بأنبيائك، أو بملائكتك، أو بالصالحين من عبادك، أو بحق الشيخ فلان، أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم، وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، وهذه الأمور من البدع المحدثة المنكرة والذي جاءت به السنة هو التوسل والتوجه بأسماء الله تعالى، وصفاته، وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في قصة الثلاثة (أصحاب الغار)، وبدعاء المسلم الحي الحاضر لأخيه المسلم.

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاً ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين وهذا أمر لم يشرعه الله، ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا التابعين ولا أئمة المسلمين وأصحاب رسول الله علي قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب ولم يجيؤا عند قبر النبي بل خرج عمر بالعباس فاستسقى بدعائه وقد كان السلف ينهون عن الدعاء عند القبور فقد رأى على بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً

يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي على فيدخل فيها فيدعو فيها فقال: الا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله على قال: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا على وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم» (()) ، ووجه الدلالة أن قبر النبي أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنهي كائناً ما كان (()) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله علوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم (()) .

#### ○ المسلك الثامن: البدع المنتشرة المعاصرة:

البدع المنتشرة المعاصرة كثيرة جداً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

### أولا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي:

الاحتفال بالمولد بدعة منكرة، وأول من أحدثها العبيديون في القرن الرابع الهجري، وقد بين العلماء قديماً وحديثاً بطلان هذه البدعة والرد على من ابتدعها وعمل بها، فلا يجوز الاحتفال بالمولد؛ لأمور وبراهين منها:

أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن النبي عَلَيْكُ لم يشرعه لا بقوله، ولا فعله، ولا تقريره،

<sup>(</sup>١) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ ص ٣٤، وصححه الألباني في نفس المرجع وله طرق ورواياتِ ذكرها في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجّدية لعبدالرحمن بن قاسم ٦/ ١٦٥ - ١٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، واللفظ له، في كتاب المناسك، باب زيارة القبور، ٢/٢١٨، برقم ٢٠٤٢،
 وأحمد، ٢/ ٣٦٧، وحسنه الشيخ الألباني في كتابه: تحذير الساجد، ص ١٤٢.

وهو قدوتنا وإمامنا، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ مَانَهُ وَالْمَاهُ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ مَانَهُ وَالْمَاهُ وَمَا آلِهُ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ مَانَكُمُ فَى رَسُولِ ٱللّهِ وَمَا آلِهُ وَمَا أَلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللّهَ كَثِيرًا ﴾ (٢٠) وقال النبي عَلَيْهُ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهور رد» (٣٠) .

ثانيا: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب النبي على لله يعتفلوا بالمولد، ولم يدعوا إلى الاحتفال به، وهم خير الأمة بعد نبيها، وقد قال على حق الخلفاء الراشدين: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(ن).

ثالثا: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضلال؛ فإن أول من أحدث الاحتفال بالمولد الفاطميون، العبيديون في القرن الرابع الهجري، وقد انتسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها ظلماً وزوراً، وبهتاناً؛ وهم في الحقيقة من اليهود، وقيل من المجوس، وقيل من الملاحدة في أولهم المعز لدين الله العبيدي المغربي الذي خرج من المغرب إلى مصر في شوال سنة ١٣٦١هـ وقدم إلى مصر في رمضان سنة ٣٦٦هـ من فهل لعاقل

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية؛ ٢١.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٦٩، ٢٣٠، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، برقم ٧٠٦٤، والترمذي، برقم ٢٧٦٧، وتقدم تخريجه ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإبداع في مضار الابتداع، للشيخ على محفوظ، ص ٢٥١، والتبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع، ص ٣٥٩-٣٧٣، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، للدكتور صالح السحيمي، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) انَّظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ٢١١/ ٧٧٢-٢٧٧، ٣٤٥، ٢١/ ٢٦٧-٢٦٨، و ٢/ ٢٣٢، ٢٣٢/ ١٦٨ - ٢٦٨، و ٢/ ٢٣٢، ٢ ٢١/ ٦٣، ١١/ ١٦١، ١٦/ ١٢، ٢١/ ٢٦، ٢٦، ٢٦، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٥٩/ ١٥٩ – ١٥٩/ ١٥٠ ٢١٥، وذكر أن آخر ملوك العبيدية: العاضد لدين الله، قتله صلاح الدين الأيوبي سنة ٢٤هـ.=

مسلم أن يقلد الرافضة ويتبع سنتهم ويخالف هدي نبيه محمد ﷺ؟

رابعة: إن الله عز وجل قد كمل الدين فقال سبحانه وتعالى: ﴿ اَلَيْوَمَ اَكُمْلُتُ لَكُمُ اللّاِسْلَامَ دِينَا ﴾ ﴿ اَلْيُومَ وَلَخِيتُ لَكُمُ اللّاِسْلَامَ دِينَا ﴾ ﴿ اللّهِ وَالنبي عَلَيْ قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، ومعلوم أن نبينا عَلَيْ هو أفضل الأنبياء، وخاتمهم، وأكملهم بلاغاً، ونصحاً لعباد الله، فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله عز وجل لبينه عَلَيْ لأمته، أو فعله في حياته، قال عَلَيْ : هما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم» (١٠).

خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم منه أن الله تعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، فلابد من تشريع ما يكمل به الدين! ويفهم منه أن الرسول على لم يبلغ ما ينبغي للأمة حتى جاء هؤلاء المبتدعون المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به سبحانه، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله، وهذا بلاشك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله عز وجل، وعلى رسوله على عباده نعمته.

سادساً: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار الموالد، والتحذير منها عملاً بالنصوص من الكتاب والسنة، التي تحذر من البدع في الدين، وتأمر باتباع النبي على الله وتحذر من مخالفته في القول وفي الفعل والعمل.

<sup>=</sup> قال: «تلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين إلى أن خلعه وخطب لبني العباس واستأصل شافة بني عبيد ومحق دولة الرفض، وكانوا أربعة عشر متخلفاً لا خليفة، والعاضد في اللغة: القاطع، فكان هذا عاضداً لدولة أهل بيته، ٥١/٢١٢،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية : ٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء: الأول فالأول، ٢/ ١٤٧٣، برقم ١٨٤٤.

سابعة: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول على وإنما يحقق ذلك: اتباعه، والعمل بسنته، وطاعته على قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله عَلَوْدُ رَّحِيكُ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحَبُّونَ الله عَلَوْدُ رَّحِيكُ ﴾ (١) .

ثامنا: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشبه باليهود والنصارى في أعيادهم، وقد نُهينا عن التشبه بهم، وتقليدهم(١).

تاسعة: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان؛ فإن الحق لا يعرف بكثرة العاملين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن تُطِع أَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ ﴾ " ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَا أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ " ، وقال سبحانه: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ ( ) .

عاشرا: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله على كما قال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَلَا يَكُمُ وَالْمِيعُوا الله وَأَوْلِي اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ الرَّسُولَ وَأُوْلِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُوْمِنُونَ الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ وَمَا الرَّسُولَ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ وَمَا اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ وَمَا بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ وَمَا اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ وَمَا بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنُونَ وَمَا اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُومِنَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّهُ وَلَا الله وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّهُ وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، ٢/٦١٤-٣١٥، وزاد المعاد، لابن القيم، ١/٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى، الآية: ١٠.

﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُواً ﴾ (() ، ويبين سبحانه أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة على المؤمنين. ويجد أن النبي عَلَيْهُ لم يأمر بالاحتفال بالمولد، ولم يفعله، ولم يفعله أصحابه، فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة.

الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الاثنين أن يصوم إذا أحب؛ لأن النبي على الله سئل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو أنزل على فيه»(١٠)، فالمشرع التأسي بالنبي على في صيام يوم الإثنين، وعدم الاحتفال بالمولد.

الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالباً، ويعرف ذلك من شاهد هذا الاحتفال ومن هذه المنكرات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

۱- أكثر القصائد والمدائح التي يتغنَّىٰ بها أهل المولد لا تخلو من ألفاظ شركية، والغلو والاطراء الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبدالله ورسوله»(۳).

٢- يحصل في الاحتفالات بالموالد في الغالب بعض المحرمات الأخرى: كاختلاط الرجال بالنساء، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وقد يحصل فيها الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول عليه، أو غيره من الأولياء، والاستهانة بكتاب الله عز وجل

سورة الحشر ، الآية : ٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء، والاثنين والخميس، ٢/ ٨١٩، برقم ١١٦٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري، ٤/ ١٧١، برقم ٣٤٤٥، وتقدم تخريجه، ص ٩٧.

فيشرب الدخان في مجلس القرآن، ويحصل الإسراف والتبذير في الأموال، وإقامة حلقات الذكر المحرف في المساجد أيام الموالد مع ارتفاع أصوات المنشدين مع التصفيق القوي من رئيس الذاكرين، وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل الحق(١).

٣- يحصل عمل قبيح في الاحتفال بمولد النبي ﷺ، وذلك يكون بقيام البعض عند ذكر ولادته ﷺ إكراماً له وتعظيماً، لاعتقادهم أن رسول الله ﷺ يحضر المولد في مجلس احتفالهم؛ ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل؛ فإن رسول الله ﷺ لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلا عليين عِند ربه في دار الكرامة (٠٠٠ ، كما قال الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَا قِبُعَ مُؤْكِ ﴾ " ، وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع "(؛) ، فهذه الآية، والحديث الشريف وما جاء في هذا المعنى من الايات والأحاديث كلها تدل على أن النبي ﷺ وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة. قال سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله: «وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، ليس فيه نزاع بينهم »(٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الابداع في مضار الابتداع، للشيخ على محفوظ، ص ٢٥١-٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحذير من البدع، لسماحة العلامة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآيتان: ١٥-١٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا محمد على على جميع الخلائق، ٤/ ١٧٨٢، برقم ٢٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) التحذّير من البدع، ص ١٤، وص ٧-١٤، وانظر: الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص ٢٥٠-٢٥٨، والتبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع، ص ٣٥٨-٣٧٣، وتنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، ص ٢٢٨-٢٥٠.

### ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب:

الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب بدعة منكرة، فقد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: أنه أخبره أبو محمد المقدسي فقال: ﴿وَأَمَا صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة ثمانين وأربعمائة [٨٠٨هـ] وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك»(١٠) ، وقال الإِمام أبو شامة رحمه الله: «وأما صلاة الرغائب فالمشهور بين الناس اليوم أنها هي التي تصلي بين العشائين ليلة أول جمعة من شهر رجب »(١) ، وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة، تختص به، والأحاديث المروية في صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذبُّ وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء»(٣) ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة (١٠) ، ثم بيّن رحمه الله أن الأحاديث الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه على قسمين: ضعيفة، وموضوعة (٥٠٠ ، ثم ذكر حديث صلاة الرَّغائب، وفيه: أنه يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي بين العشائين ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، و﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ ثلاث مرات، و﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ﴾ اثنتى عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، ثم ذكر كلاماً طويلاً في صفة

<sup>(</sup>١) الحوادث والبدع، لأبي بكر الطرطوشي، ص ٢٦٧، برقم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ص ٢٣.

التسبيح والاستغفار، والسجود، والصلاة على النبي على ثم بين بأن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله على وبين أن من يصلّيها يحتاج إلى أن يصوم، وربما كان النهار شديد الحر، فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب، ثم يقف في صلاته، ويقع في ذلك التسبيح الطويل، والسجود الطويل، فيتأذى غاية الأذى، وقال: "وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف زوحم بهذه، بل هذه عند العوام أعظم وأجل؛ فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعات" ، وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله، في صلاة الرغائب: "حديثها موضوع على رسول الله على أو هي بدعة حدثت بعد أربعمائة من الهجرة" ، وأفتى الإمام العز بن عبدالسلام سنة سبع وثلاثين وستمائة [٦٣٧ه] أن صلاة الرغائب بدعة منكرة، وأن حديثها كذب على رسول الله على الله عل

وأختم كلام الأئمة بتلخيص لكلام الإمام أبي شامة في بطلان صلاة الرغائب ومفاسدها، فقد بيَّن رحمه الله ذلك على النحو الآتي:

1- مما يدل على إبتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين: من الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، وغيرهم من دوّن الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة، ولا دونها في كتابه، ولا تعرض لها في مجلسه، والعادة تحيل أن تكون هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الأعلام.

٧- هذه الصلاة مخالفة للشرع من وجوه ثلاثة:

<sup>(</sup>١) انظر: تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، للإمام أبي شامة، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٤٩.

الوجه الأول: مخالفة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (١) ، فلا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي لهذا الحديث (١) ، وهذا يعم أول ليلة جمعة من رجب وغيرها.

الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة قد كُذِبَ فيهما على رسول الله على الله بالتقدير عليه رسول الله على الله بالتقدير عليه في جزاء الأعمال ما لم يُنزِّل به سلطاناً، فمن الغيرة لله ولرسوله على تعطيل ما كُذِبَ فيه على الله ورسوله على وهجره واستقباحه، وتنفير الناس عنه ؛ فإنه يلزم من الموافقة على ذلك مفاسد هى:

المفسدة الأولى: اعتماد العوام على ما جاء في فضلها وتكفيرها فيحمل كثيراً منهم على أمرين:

أحدهما: التفريط في الفرائض.

والثاني: الانهماك في المعاصي، وينتظرون مجيء هذه الليلة ويصلون هذه الصلاة فيرون ما فعلوه مجزئاً عما تركوه وماحياً ما ارتكبوه، فعاد ما ظنه واضع الحديث في صلاة الرغائب حاملاً على مزيد الطاعات: مكثراً من مزيد ارتكاب المعاصي والمنكرات.

المفسدة الثانية: إن فعل البدع مما يغري المبتدعين في إضلال الناس إذا رأوا رواج ما وضعوه وإنهماك الناس عليه، فينقلونهم من بدعة إلى بدعة، أما ترك البدع ففيه زجر للمبتدعين والواضعين عن وضع البدع.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، ٣٠٣/٢، برقم ١٩٨٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً، ٢/ ٨٠١، برقم ١١٤٤. (٢) انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع، لأبي شامة، ص ١٥٦.

المفسدة الثالثة: إن الرجل العالم إذا فعل هذه البدعة كان موهماً للعامة أنها من السنن فيكون كاذباً على رسول الله ﷺ بلسان الحال، ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال، وأكثر ما أُوتي الناس في البدع بهذا السبب.

المفسدة الرابعة: إن العالم إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة كان متسبباً إلى أن تكذب العامة على رسول الله ﷺ، فيقولون هذه سنة من السنن.

الوجه الثالث: إن هذه الصلاة البدعية مشتملة على مخالفة سنن الشرع في الصلاة لأمور:

الأمر الأول: مخالفة لسنة النبي ﷺ في الصلاة بسبب عدد السجدات، وعدد التسبيحات، وعدد قراءة سورتي: «القدر» و «الإخلاص» في كل ركعة.

الأمر الثاني: مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه وحضوره في الصلاة، وتفريغه لله، والوقوف على معاني القرآن.

الأمر الثالث: مخالفة لسنة النوافل في البيوت؛ لأن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد، وفعلها على الانفراد، إلا صلاة التراويح في رمضان.

الأمر الرابع: إن من كمال هذه الصلاة البدعية عند واضعيها صيام يوم الخميس ذلك اليوم، فيلزم بذلك تعطيل سنتين: سنة الإفطار، وسنة تفريغ القلب من ألم الجوع والعطش.

الأمر الخامس: إن سجدتي هذه الصلاة بعد الفراغ منها سجدتان لا سبب لهما(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة، ص ١٥٣ - ١٩٦، وهذه المفاسد،=

وكل ما تقدم من الأدلة، وأقوال الأئمة، وأوجه البطلان، وأقسام المفاسد يبيّن للعاقل أن صلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة، محدثة في الإسلام.

## ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:

ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على صدق النبي على وعظم منزلته عند الله ، وعلى عظم قدرة الله الباهرة ، وعلى علو و عز وجل على جميع خلقه ، قال عز وجل : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي اَسْرَىٰ علو مع علو مع على معيع خلقه ، قال عز وجل : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي الْمَرَىٰ الَّذِي الْمَرَىٰ اللّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ الْمُحَرَادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ الْمُحَرادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُحَرادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُحَرادِ الله عَلَيْ : لِلْرُيكُمُ مِنْ ءَايَكُنا الله عَلَي السَماء ، وفتحت له أبوابها ، حتى جاوز السماء السابعة ، فكلمه ربه عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى ، وفرض عليه الصلوات فكلمه ربه عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى ، وفرض عليه الصلوات الخمس ، وكان الله عز وجل فرضها خمسين صلاة ، فلم يزل نبينا محمد الخمس ، وكان الله عز وجل فرضها حتى جعلها خساً في الفرض وخمسين صلاة في الأجر ؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها ، فللّه الحمد والشكر على جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى (") .

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء لا يحتفل بها ولا تخص بشيء من أنواع العبادة التي لم تشرع؛ لأمور منها:

أولاً: هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ خبر صحيح في تحديدها ولا تعيينها لا في رجب ولا في غيره، فقيل: إنها كانت بعد

وأوجه البطلان تشمل صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، كما
 صرح بذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحذير من البدع، للعلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز، ص ١٦.

مبعثه ﷺ بخمسة عشر شهراً، وقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر، قبل الهجرة بسنة، وقيل: كان ذلك بعد مبعثه بخمس سنين ، وقيل: ليلة سبعة وعشرين من شهر ربيع الأول ، وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: «وذكر عن بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتخريج عين الكذب » ، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن ليلة الإسراء لا يعرف أي ليلة كانت ، .

قال العلامة عبدالعزيز ابن باز حفظه الله: «وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي على عند أهل العلم بالحديث ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها»(٥) ، ولو ثبت تعيينها لم يجز أن تخص بشيء من أنواع العبادة بدون دليل (١) .

ثانية: لا يعرف عن أحد من المسلمين: أهل العلم والإيمان أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة عن غيرها؛ ولأن النبي على وأصحابه، والتابعين وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء من العبادة، ولم يذكروها، ولو كان الاحتفال بها أمراً مشروعاً؛ لبينه رسول الله كله للأمة: إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع أمر من ذلك؛ لعرف واشتهر، ونقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا ".

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٢٦٧-٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الحوادث والبدع، لأبي شامة، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٣٢، وانظر: تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، لابن حجر، ص ٩، ١٩، ٥٢، ٦٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعادفي هدي خير العباد، لابن القيم، ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) التحذير من البدع، ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السّابق، ص ١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: زاد المّعاد لابن القيم، ١/ ٥٨، والتحذير من البدع، للعلامة ابن باز، ص١٧.

رابعاً: حذر النبي على من البدع، وصرح بأن كل بدعة ضلالة، وأنها مردودة على صاحبها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحذر وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وحذر السلف الصالح من البدع؛ لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، ورسوله على وتشبه بأعداء الله: من اليهود والنصارى في زياداتهم في دينهم (و).

رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام:

أخرج الإمام محمد بن وضاح القرطبي بإسناده عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: لم أدرك أحداً من مشيختنا، ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول(١٠)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية : ٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣/ ٢٢٢، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، ٣٤٤/٣، برقم ١٧١٨، وتقدم ص ١٦٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم، ٣/ ٣٤٤، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٦٩، ٢٣٠، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: التحذير من البدع، لابن باز، ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) يعني بحديث مكحول ما أخرَجه ابن أبي عاصم في السنة برقم ٥١٧، وابن حبان برقم ٥٦٥٥ [٢١/ ٤٨١]، والطبراني في الكبير ٢٠٩/، برقم ٢١٥، وأبو نعيم في الحلية، ٥/ ١٩١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/ ٢٧٢ برقم ٣٦٢٨، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه: «يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»، قال الألباني في=

ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي »(١) .

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: «وأخبرني أبو محمد المقدسي قال: «لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة [٤٤٨هـ]، قدم علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليهم ثالث، ورابع، فما ختمها إلا وهم في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في خلق كثير، ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد، وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس، ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا»(١٠).

وأخرج الإمام ابن وضاح بسنده أن ابن أبي مليكة قيل له إن زياداً النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته منه وبيدي عصاً لضربته بها، وكان زيادُ قاضياً»(") .

وقال الإمام أبو شامة الشافعي رحمه الله: «وأما الألفية فصلاة النصف

سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضاً، وهم: معاذ بن جبل، وأبو ثعلبة الخشني، وعبدالله بن عمرو، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وأبي بكر الصديق، وعوف بن مالك، وعاتشة رضي الله عنهم، ثم خرج هذه الطرق الثمانية، وتكلم على رجالها في أربع صفحات. قلت: فإن صح هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان كما يقول الألباني حفظه الله فليس فيه ما يدل على تخصيص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام، إلا ما كان يعتاده المسلم من العبادات المشروعة في أيام السنة، لأن العبادات توقيفية.

<sup>(</sup>١) كتاب فيه ما جاء في البدع، للإمام ابن وضاح، المتوفى سنة ٧٨٧هـ، ص ١٠٠، برقم ١١٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الحوادث والبدع، للطرَطوشي، المتوفّى سنة ٤٧٤ هـ.، ص ٢٦٦، برقم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب فيه ما جاء في البدع، لابن وضاح، ص ١٠١، برقم ١٢٠، ورواه الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع عن ابن وضاح، ص ٢٦٣، برقم ٢٣٥.

من شعبان سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ لأنها مائة ركعة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة، وسورة الإخلاص عشر مرات. وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأتِ فيها خبر، ولا أثر، إلا ضعيف أو موضوع، وللعوام بها افتتان عظيم، والتزم بسببها كثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد، التي تصلي فيها ويستمر ذلك الليل كله، ويجري فيه الفسوق والعصيان، واختلاط الرجال بالنساء، ومن الفتن المختلفة ما شهرته تغني عن وصفه، وللمتعبدين من العوام فيها اعتقاد متين، وزين لهم الشيطان جعلها من أصل شعائر المسلمين»(١).

وقال الحافظ بن رجب رحمه الله بعد كلام نفيس: «وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام: كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان ابن عامر، وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثارٌ إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف تعظيمها، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة، وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكه، ونقله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة، واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:

إحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان، ولقمان بن عامر، وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون، ويكتحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم

<sup>(</sup>١) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، لعبدالرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، المتوفى سنة ٥٦٩هـ، ص ١٧٤.

إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله.

والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص، والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي، إمام أهل الشام، وفقيههم، وعالمهم، وهذا الأقرب إن شاء الله تعالى...»، ثم قال: «ولا يعرف للإمام أحمد كلامٌ في ليلة نصف شعبان، ويخرَّج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الرواتين عنه في قيام ليلة العيد؛ فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم يُنقل عن النبي على وأصحابه، واستحبها في رواية؛ لفعل عبدالرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان، لم يثبت فيها شيء عن النبي على ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام»(١).

قال الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله: «وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي عليه أمرنا فهو رد» "، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها» "، فمما تقدم من كلام الإمام ابن وضاح، والإمام الطرطوشي، والإمام عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف، لابن رجب، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم، ٣/ ٣٤٤، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٦٩، ٢٣٠، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) التحذير من البدع، ص ٢٦.

شامة، والحافظ ابن رجب رحمهم الله، وإمام هذا الزمان عبدالعزيز ابن باز حفظه الله، يتضح أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة لا أصل له من كتاب، ولا سنة، ولا عمله أحد من أصحاب النبي ﷺ.

## خامساً: التبرك:

التبرُّك: هو طلب البركة، والتبرك بالشي: طلب البركة بواسطته ١٠٠٠.

ولاشك أن الخير والبركة بيد الله عز وجل، وقد اختص الله عز وجل بعض خلقه بما شاء من الفضل والبركة، وأصل البركة: الثبوت واللزوم، وتطلق على النماء والزيادة، والتبريك: الدعاء، يقال: برَّك عليه: أي دعا له بالبركة، ويقال: بارك الله الشيء وبارك فيه أو بارك عليه: أي وضع فيه البركة، وتبارك لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى، فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن المعنى عظم وهذه صفة لا تنبغي إلا لله عز وجل، واليُمن فلان مترادفان، وقد ظهر من واليُمن أن المقصود بالبركة عدة أمور، منها:

- ١- ثبوت الخير ودوامه.
- ٢- كثرة الخير وزيادته واستمراره شيئاً بعد شيء .

٣- وتبارك لا يوصف بها إلا الله، ولا تسند إلا إليه، وذكر ابن القيم رحمه الله أن تباركه سبحانه وتعالى: دوام جوده، وكثرة خيره، ومجده وعلوه، وعظمته وتقدسه، ومجيء الخيرات كلها من عنده، وتبريكه على من شاء من خلقه، وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الباء مع الراء، مادة «برك»، ١/ ١٢٠، والتبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص ٣٠.

دالة على جملة معان ١٠٠٠ ، والأمور المباركة أنواع منها:

١- القرآن الكريم مبارك: أي كثير البركات والخيرات؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة، وطلب البركة من القرآن يكون بتلاوته حق تلاوته والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.

٢- الرسول ﷺ مبارك، جعل الله فيه البركة، وهذه البركة نوعان:

(أ) بركة معنوية: وهي ما يحصل من بركات رسالته في الدنيا والآخرة، لأن الله أرسله رحمة للعالمين، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وختم به الرسل، ودينه يحمل اليسر والسماحة.

(ب) بركة حسية، وهي على نوعين: بركة في أفعاله ﷺ، وهي ما أكرمه الله به من المعجزات الباهرة الدالة على صدقه، وبركة في ذاته وآثاره الحسية: وهي ما جعل الله له ﷺ من البركة في ذاته؛ ولهذا تبرك به الصحابة في حياته، وبما بقي له من آثار جسده بعد وفاته".

والتبرك بالنبي على عياته لا يقاس عليه أحد من خلق الله عز وجل الله فيه من البركة ، ولاشك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جعل الله فيهم البركة ، وكذا الملائكة ، والصالحين ، ولكن لا يتبرك بهم لعدم الدليل ؛ وكذلك بعض الأماكن مباركة : كالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ، ثم سائر المساجد ، وقد جعل الله في بعض الأزمنة بركة : كرمضان ، وليلة القدر ، وعشر ذي الحجة ، والأشهر الحرم ، ويوم الاثنين والخميس ، والجمعة ، ووقت

<sup>(</sup>١) انظر: جلاء الإفهام ص ١٨٠، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكور ناصر الجديع، ص ٢١–٩٦.

النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل، وغير ذلك من الأزمنة المباركة، التي لا يتبرك بها المسلم وإنما يطلب البركة من الله عز وجل بقيامه بالأعمال الصالحة المشروعة فيها(١٠٠٠).

هناك أشياء مباركة: كماء زمزم، وكالمطر؛ لأن من بركاته: شرب الناس منه والأنعام والدواب، وإنبات الثمار والأشجار وشجرة الزيتون مباركة، واللبن مبارك، والخيل مباركة، والغنم مباركة، والنخيل مباركة (٢٠٠٠).

# والتبرك المشروع يكون بأمور، منها ما يأتي:

1- التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، ويكون ذلك على الوجه المشروع، وهو طلب البركة من الله عز وجل بذكر القلب، واللسان، والعمل بالقرآن والسنة على الوجه المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان القلب، وقوة القلب على الطاعة، والشفاء من الآفات، والسعادة في الدنيا والآخرة، ومغفرة الذنوب، ونزول السكينة، وأن القرآن يكون شفيعاً لأصحابه يوم القيامة، ولا يتبرك بالمصحف كوضعه في البيت أو في السيارة وإنما التبرك يكون بالتلاوة والعمل به (").

٧- التبرك المشروع بذات النبي عَلَيْ في حياته؛ لأن النبي عَلَيْ مبارك في ذاته وما اتصل بذاته؛ ولهذا تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذاته عَلَيْ، ومن ذلك، ما ثبت عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله عليه بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من

<sup>(</sup>١) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع، ص٧٠-١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق: ص ١٨٣ - ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٠١-٢٤١.

المسك»(۱) ، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على أتى منى ، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس» وفي رواية : «ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر »(۱) ، فقال : «احلق» فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة فقال : «أقسمه بين الناس»(۱) ، وكان الصحابة يتبركون بثياب النبي على ومواضع أصابعه ، وبماء وضوئه ، وبفضل شربه ، وهو كثير (۱) ، ويتبركون بالأشياء المنفصلة منه : كالشعر ، والأشياء التي استعملها وبقيت بعده : كالثياب ، والآنية ، والنعل ، وغير ذلك مما اتصل بجسده على الله .

ولا يقاس عليه غيره على الله عنهم أو غيرهم، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد مماته، ولم يفعلوه مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا مع الخلفاء الراشدين اللهديين، ولا مع العشرة المشهود لهم بالجنة، قال الإمام الشاطبي رحمه الله:: «الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام، لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي عليه بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، وهو كان أفضل ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، وهو كان أفضل

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، ٢٠٠ / ٢٠٠، برقم ٣٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) أي: ناول الحلاق.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في
 الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، ٢/ ٩٤٧، برقم ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبرك، أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص ٢٤٨-٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ص ٢٥٢-٢٦٠.

الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها»(۱)، ولاشك أن الانتفاع بعلم العلماء، والاستماع إلى وعظهم، ودعائهم، والحصول على فضل مجالس الذكر معهم فيها من الخير والبركة والنفع الشيء العظيم، ولكن لا يتبرك بذواتهم وإنما يعمل بعلمهم الصحيح، ويقتدى بأهل السنة منهم(۱).

٣- التبرك بشرب ماء زمزم؛ لأنه أفضل مياه الأرض، ويُشبع من شربه ويكفيه عن الطعام، ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من الأسقام؛ لأنه لما شرب له؛ قال النبي عليه في ماء زمزم: "إنها مباركة، إنها طعام طعم [وشفاء سقيم]» وعن جابر رضي الله عنه يرفعه: «ماء زمزم لما شرب له» ن ويذكر أن النبي عليه «كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم » ن .

٤- التبرك بماء المطر، لاشك أن المطر مبارك لما جعل الله فيه من البركة:
 من شرب الناس منه، والأنعام، والدواب، وإنبات الأشجار، والثمار،

<sup>(</sup>١) الاعتصام للشاطبي، ٧/٨، ٩، وانظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص ٢٦١-٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المُرجع السَّابق، ص ٢٦٩–٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلّم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، ٤/ ١٩٢٢، برقم ٢٤٧٣، وما بين المعكوفين عند البزار، والبيهقي، والطبراني، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله ثقات»، ٣/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، ١٠١٨/٢، برقم ٣٠٦٢، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٨٣، وإرواء الغليل، ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) الترمذي بنحوه، عن عائشة رضي الله عنها، كتاب الحج، بابٌ: حدثنا أبو كريب، ٣/ ٢٨٦، برقم ٩٦٣، والبيهقي، ٥/ ٢٠٤، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٢٨٤، والأحاديث الصحيحة، ٢/ ٧٧٥.

وأحيى به الله كل شيء، وقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس رضي الله عنه، قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ﷺ مطر. قال: فحسر (۱) رسول الله ﷺ وبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه» (۱) ، قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعنى حديث عهد بربه: أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها» (۱) .

# والتبرك الممنوع منه ما يأتي:

١- التبرك بالنبي ﷺ بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين:

الأمر الأول: الإيمان به وطاعته واتباعه، فمن فعل ذلك حصل له الخير الكثير والأجر العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة.

الأمر الثاني: التبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه ﷺ: كثيابه، أو شعره، أو آنيته، وقد تقدم بيان ذلك.

وما عدا ذلك من التبرك فلا يشرع، فلا يتبرك بقبره، ولا تشد الرحال لزيارة قبره، وإنما تشد الرحال لزيارة أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، وإنما تستحب الزيارة لقبره لمن كان في المدينة، أو زار المسجد ثم زار قبره، وصفة الزيارة: إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، ثم يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقبلاً الحجرة فيقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك يا رسول الله» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، وإن زاد «السلام

<sup>(</sup>١) أي: كشف بعض بدنه. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم، كتاب صلاة الآستسقاء، باب الدعاء في الأستسقاء، ٢/ ٦١٥، برقم ٨٩٨.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٤٨.

عليك يا رسول الله، يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، وجاهدت في الله حق جاهده، ونصحت الأمة فلا بأس بذلك لأن ذلك من صفاته أن ولا يدعو عند القبر؛ لظنه أن الدعاء عنده مستجاب، ولا يطلب منه الشفاعة، ولا يتمسح بالقبر ولا يقبله ولا شيء من جدرانه، ولا يتبرك بالمواضع التي يتمسح بالقبر ولا يقبله ولا شيء من جدرانه، ولا يتبرك بالمواضع التي جلس فيها أو صلى فيها، ولا بالطرق التي سار عليها، ولا بالمكان الذي أنزل عليه فيه الوحي، ولا بمكان ولادته، ولا بليلة مولده، ولا بالليلة التي أسري به فيها، ولا بذكرى الهجرة، ولا غير ذلك مما لم يشرعه الله ولا رسوله عليها، ولا بذكرى الهجرة، ولا غير ذلك مما لم يشرعه الله ولا رسوله عليها، ولا أله ولا رسوله عليها أله ولا رسوله المناس وله المناس

٧- من التبرك الممنوع: التبرك بالصالحين، فلا يتبرك بذواتهم، ولا آثارهم، ولا مواضع عباداتهم، ولا مكان إقامتهم، ولا بقبورهم، ولا تشد الرحال إلى زيارتها، ولا يصلى عندها، ولا تطلب الحوائج عند قبورهم، ولا يتمسح بها، ولا يعكف عندها، ولا يتبرك بمواليدهم، وغير ذلك ومن فعل شيئاً من ذلك تقرباً إليهم فقد أشرك بالله شركاً أكبر، إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون، أو يعطون أو يمنعون، أما من فعل ذلك يرجو البركة من الله بالتبرك بهم فقد ابتدع بدعة نكراء، وعمل عملاً قبيحاً".

٣- من التبرك الممنوع: التبرك بالجبال والمواضع، لأن ذلك يخالف ما كان عليه النبي عليه، والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع، ولا يجوز القياس على تقبيل الحجر الأسود أو الطواف بالبيت، فإن

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوي ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص ٣١٥-٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص ٣٨١–٤١٨.

ذلك عبادة لله عز وجل توقيفية، ولا يمسح غير الحجر الأسود والركن اليماني من الكعبة، لأن النبي على لله يستلم من الأركان إلا الركنين، اليمانيين باتفاق العلماء(١)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني»(١).

وقال رحمه الله عند كلامه على خصائص مكة: «ليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها، والطواف بالبيت الذي فيها غيرها» " ، وقال شيخ الإسلام في حكم الطواف بغير الكعبة: «وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه ديناً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل " ، ولا يجوز التمسح ولا تقبيل مقام إبراهيم ولا الحجر، ولا شيئاً من جدران المسجد، ولا يتبرك بجبل حراء، ويسمى جبل النور، ولا تشرع زيارته، ولا الصعود إليه ولا قصده للصلاة، ولا يتبرك بجبل ثور، ولا تشرع زيارته، ولا جبل عرفات، ولا جبل أبي قبيس، ولا جبل ثبير، ولا يتبرك بالدور: كدار الأرقم ولا غيرها، ولا تشرع زيارة جبل الطور، ولا تشدالرحال إليه، ولا يتبرك بالأشجار والأحجار ونحوها ".

وأسباب التبرك الممنوع: الجهل بالدين، والغلو في الصالحين، والتشبه بالكفار، وتعظيم الآثار المكانية (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ٧٩٩/٠.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هدي خير العباد، ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد، ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ، ٢٦/ ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص ١٩ ٤-٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق، ص ٤٢٠-٤٨١.

وآثار التبرك الممنوع كثيرة منها: الشرك الأكبر، وهو أعظم الآثار وأشدها خطراً، إذا كان التبرك في حد ذاته شركاً، وإذا كان التبرك يؤدي إلى الشرك فيكون من وسائل الشرك الأكبر. ومن آثار التبرك الممنوع الابتداع في الدين، واقتراف المعاصي، والوقوع في أنواع الكذب، وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحمل، وإضاعة السنن، والتغرير بالجهال، وإضاعة الأجيال، كل هذه الأمور من آثار التبرك المحرم المذموم.

أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع، فمنها: نشر العلم، والدعوة إلى منهج الحق، وإزالة وسائل الغلو ومظاهر التبرك، وتحطيم كل وسيلة من هذه الوسائل<sup>(۱)</sup>.

قال العلامة السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو نحوهما: «أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار، والأحجار، والبقع، والمشاهد وغيرها؛ فإنَّ هذا التبرك غلوٌ فيها، وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحديث عليه، وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم، وحجرة النبي عليه، وصخرة بيت المقدس، وغيرها من البقع الفاضلة.

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله، وخضوع لعظمته، فهو روح التعبُّد. فهذا تعظيم للخالق وتَعبُّدٌ له، وذلك تعظيم للمخلوق، وتألُّه له.

<sup>(</sup>۱) انظر: التبرك: أنواعه وأحكامه، للدكتور الجديع، ص ٤٨٣-٥٠٦، واقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ص ٧٩٥-٨٠٢، وكتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص ٩٣.

والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدٌ، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد»‹‹›

## سادساً: بدع منكرة مختلفة، كثيرة جداً:

منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

1- الجهر بالنية: كأن يقول المسلم: نويت أن أصلي لله كذا وكذا، أو نويت أن أصوم هذا اليوم فرضاً أو نفلاً لله تعالى، أو يقول نويت أن أتوضاً، أو نويت أن أغتسل، أو نحو ذلك، وهذا التلفظ بالنية بدعة؛ لأن ذلك ليس من هدي النبي عَلَيْهُ؛ ولأن الله عز وجل يقول: ﴿ قُلَ اللّهُ عَرْفِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ اللّه عَرْفِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُم والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «النية هي: قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات»(").

٢- الذكر الجماعي بعد الصلوات؛ والمشروع أن يقول كل واحد الذكر الوارد منفرداً، كما كان النبي على يندكر الله عز وجل أدبار الصلوات، وكما عمله الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم المطبقون لسنته عليه الصلاة والسلام، فلاشك أن الذكر الجماعي بدعة مخالف لهدي النبي على النبي على النبي المناها.

٣- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات، أو تقرأ على الأموات، أو قراءتها بعد الدعاء للأموات أو عند خطبة النكاح، كل ذلك من البدع المنكرة التي لم ترد عن رسول الله ﷺ، ولم يفعلها الصحابة رضي الله

<sup>(</sup>١) القول السديد في مقاصد التوحيد، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، ١/ ٩٢.

عنهم، وهم أعلم الناس بأحوال النبي ﷺ، فعلم بذلك أن هذا الفعل بدعة محدثة منكرة.

٤- إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة ، واستئجار المقرئين لقراءة القرآن ، يزعمون أن ذلك من باب العزاء ، وأنه ينفع الميت ، وكل ذلك من البدع ، والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان .

٥- الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد ﷺ، سواء كانت المخالفة في الصيغة، و الهيئة، أو الوقت؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»(١٠).

7- البناء على القبور، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، ودفن الأموات فيها، والصلاة إلى القبور، وزيارتها لأجل التبرك بها، والتوسل بأصحابها أو غيرهم من الموتى، والتبرك بالصلاة عند قبورهم، أو الدعاء عندها، وزيارة النساء للقبور، واتخاذ السرج عليها كل ذلك من البدع المنكرة القبيحة (۱).

### المسلك التاسع: توبة المبتدع:

لاشك أن البدعة أخطر من المعاصي؛ فإن المعاصي إذا اجتمعت على الإنسان وأصر عليها أهلكته، والبدعة أشد هلاكاً من المعاصي، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها» ""، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع ابن تيمية رحمه الله: «ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع

<sup>(</sup>١) مسلم، ٣/ ٣٤٤، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه ص ١٦٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب التوحيد، للعلامة الدكتور صالح الفوزان، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة، للبغوي، ٢١٦/١.

الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا يتوب مادام يراه حسناً؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، وبأنه ترك حسناً مأمور به أمر إيجاب أو استحباب؛ ليتوب ويفعله، فمادام يرى فعله حسناً وهو سيء في نفس الأمر؛ فإنه لا يتوب»(١) ، ثم قال: «ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين، وطوائف أهل البدع والضلال»(ن ، وقال رحمه الله: ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاً فقد غلط غلطاً منكراً "" ، فقد فسر شيخ الإسلام حديث حجب التوبة عن صاحب البدعة بكلامه هذا تفسيراً وأضحاً ولله الحمد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة ١٤٠٠ ، وقد وضح المعنى لهذا الحديث في كلام ابن تيمية رحمه الله آنفاً، ولاشك أن النصوص يفسر بعضها بعضاً، والله عز وجل بين لعباده أنه يقبل توبة التائبين إذا أقلعوا عن جرائمهم، وندموا وعزموا على أن لا يعودوا، وردوا الحقوق إلى أهلها إن وجدت فقال سبحانه بعد أن ذكر المشركين والقتلة، والزناة وتوعدهم بالإهانة: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأَوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَــفُورًا تَحِيـمًا﴾ (٠) ، وقال عز وجل: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١٠/٩-١٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ١١/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٨/ ٦٢، برقم ٤٧١٣ [مجمع البحرين في زوائد المعجمين] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة، ١٨٩/١، وصحح إسناده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ١٥٤، برقم ١٦٢٠، وذكر طرقه الأخرى.

 <sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٧٠

تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿ '' وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَقُلْ يَعِبَادِى اللَّهِ مِنَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو النّعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ '' ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مِن اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ '' ، وهذه التوبة تعم من تاب من ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّه يَجِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ '' ، وهذه التوبة تعم من تاب من أهل الملحدين والكافرين ، والمشركين ، والمبتدعين ، وغيرهم ممن تاب من أهل المعاصي ، إذا اكتملت شروط التوبة ، ولله الحمد .

## المسلك العاشر: آثار البدع وأضرارها:

البدع لها آثار خطيرة، وعواقب وخيمة، وأضرار مهلكة، منها ما يأتي:

ا ـ البدع بريد الكفر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر، وذراعاً بذراع» فقيل: يارسول الله، كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولائك» (ن) ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهِ قال: «لتبعُنَّ سنن من كان قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبِّ تبعتموهم» قلنا: يارسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» (ن) .

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي على التبعن سنن من كان قبلكم»، ٨/ ١٩١١، برقم ٧٣١٩.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، ٨/ ١٩١، برقم ٧٣٢٠، ومسلم، كتاب العلم، باب أتباع سنن اليهود والنصارى، ٤/ ٢٠٥٤، برقم ٢٦٦٩.

٢ ـ القول على الله بغير علم؛ لأن الناظر في سير المبتدعة يجدهم أكثر الناس كذباً على الله ورسوله على وقد حذر الله تعالى عن التقوُّل عليه فقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ (١) . وحذر النبي عليه عن الكذب عليه، وتوعد من فعل ذلك بالعذاب الشديد، فقال عليه الله عليه كذباً فليتبوأ مقعده من النار » (١) .

٣ ـ بغض المبتدعة للسنة وأهلها، وهذا مما يدل على خطورة البدع، قال الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني رحمه الله: «وعلامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي ﷺ، واحتقارهم لهم»(").

ك ـ رد عمل المبتدع؛ لقول النبي عليه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤٠٠٠ .

٥ ـ سوء عاقبة المبتدع؛ لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من عدة عقبات: العقبة الأولى: الشرك بالله تعالى، فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة، وهذا يؤكد أن البدع أخطر من المعاصي (٥)، ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله:

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآيات: ٤٤ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، ١/٧ متفق عليه من حديث أنس رضي الله على النبي ﷺ، ١/٧، برقم ٢.

<sup>(</sup>٣) عقيدة أهل السنة وأصحاب المحديث ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري، ٩/١، برقم ١، ومسلم، ٢/ ١٥١٥، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه ص١٦٩، ٢٣٠، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ١/ ٢٢٢.

«البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»(١) ، وهذا في الغالب، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

٦ ـ انعكاس فهم المبتدع، فيرى الحسنة سيئة، والسيئة حسنة، والسنة بدعة، والبدعة سنة، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «والله لتفشُونَ البدع حتى إذا تُرِكَ منها شيء قالوا: تُرِكت السنة»(١).

٧ - عدم قبول شهادة المبتدع وروايته، فقد أجمع أهل العلم من المحدِّثين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته، وأما الذي لا يكفر ببدعته فاختلفوا في قبول روايته، ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روايته تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية (").

٨ ـ المبتدعة أكثر من يقع في الفتن، وقد حذر الله عز وجل من الفتن فقال: ﴿ وَاتَّـ قُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ الفتن فقال: ﴿ وَاتَّـ قُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَهُ مَ وَقال عز وجل: ﴿ فَلْيَحُدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ ٱمْرِهِ اللهُ عَلَيهُ مَ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ (٥) ، فهل هناك فتنة عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ (٥) ، فهل هناك فتنة أخطر من مخالفة سنة رسول الله ﷺ وعصيان أمره ؟ وقد حث النبي أخطر من مخالفة سنة رسول الله ﷺ على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال: «بادروا بالأعمال

<sup>(</sup>١) شرح السنة، للبغوي، ١/٢١٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام محمد بن وضاح، في كتاب فيه ما جاء في البدع، ص١٢٤، برقم ١٦٢، وانظر:
 آثاراً في ذلك لابن وضاح في كتابه هذا ص١٢٤-١٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية: ٦٣.

فتناً كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا» (١٠٠٠.

9 - المبتدع استدرك على الشريعة ، لأنه ببدعته نصب نفسه مشرعاً مكملاً للدين ، والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة ، قال سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ (") ، وبيَّن سبحانه أنه بيَّن في القرآن الكريم كل شيء ، قال عز وجل : ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ وَبُثْرَى لِلمُسْلِمِينَ ﴾ (") .

١٠ المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل، لأن العلم نور يهدي الله به من يشاء من عباده، والمبتدع حُرِمَ التقوى التي يُوفَّقُ صاحبها لإصابة الحق، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَّقُوا ٱللهَ يَجْعَل لَاصابة الْحَق، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَّقُوا ٱللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرَقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغَفِر لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١)

۱۱ ـ المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلم من آثامهم شيئاً»(٥٠) .

١٢\_ البدعة تُدخِل صاحبها في اللعنة، ففي الحديث الذي رواه

<sup>(</sup>۱) مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، ١/١١، برقم ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآِية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم، ٤/ ٢٠٦٠، برقم ٢٦٧٤، وتقدم تخريجه ص ٢٣٤.

أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال فيمن أحدث في المدينة: «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً »(۱) ، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «وهذا الحديث في سياق العموم فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع، والبدع من أقبح الحدث »(۱) .

17 - المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي عَلَيْ ، يوم القيامة ، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ أنه قال: «أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينهم »(") ، وفي لفظ فأقول: «إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول: «سحقاً سحقاً لمن غير بعدي »(") ، وعن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي علي : «يارب أصحابي أصحابي ، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك »(") ، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم ، وسيؤخذ فاس من دوني فأقول: يارب مني ومن أمتي فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم » ، فكان ابن أبي عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم » ، فكان ابن أبي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتصام، باب إثم من آوى محدثاً، ٨/ ١٨٧، برقم ٧٣٠٦، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة، ٩٩٤/٢، برقم ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، ١/٩٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب في حوض النبي ﷺ، ٧/ ٢٦٤، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، ٤/ ١٧٩٣، برقم ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الرقائق، باب في حوض النبي ﷺ، ٧/ ٢٦٤، برُقم ٣٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقائق، باب في حوض النبي ﷺ ٧/ ٢٦٢، برقم ٢٥٧٥، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ، ٤/ ١٧٩٦، برقم ٢٢٩٧.

مليكة يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا»(١) .

1. المتبدع مُعرِضٌ عن ذكر الله؛ لأن الله عز وجل شرع لنا أذكاراً ودعوات في كتابه وعلى لسان رسوله محمد على فمنها ما هو مقيد: كأذكار أدبار الصلوات، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ منه، ومنها ما هو مطلق لم يحدد بزمان ولا مكان، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا \* ثَنَا مَا الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا \* ثن منالمبتدعة معرضون عن هذه الأذكار: إما بانشغالهم ببدعهم وافتتانهم بها، وإما باستبدال الأذكار المشروعة بأذكار بدعية، استغنوا بها عما شرع الله ورسوله على فأعرضوا بها عن ذكر الله تعالى " .

١٥ - المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم، وقد توعد الله هؤلاء وأمثالهم باللعنة، قال عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لَلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْبِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ مَا لَكِئْبُمُ ٱللَّهُ مَاللَّهِ مُؤْنَ ﴾ (١)

17 عمل المبتدع يُنَفِّر عن الإسلام، فإذا عمل بخرافات بدعته سَبَّبَ ذلك سخرية أعداء الإسلام بالدين الإسلامي، وهو من هذه البدع بريء (٥) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقائق، باب في حوض النبي ﷺ، ٧/٢٦٦، برقم ٦٥٩٣، ومسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبيناﷺ وصفاته، ٤/٤٧٤، برقم ٢٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤١ـ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، للدكتور صالح بن سعد السحيمي، ص١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: تنبيه أولى الأبصار، للدكتور صالح السحيمي، ص١٩٥.

١٧ - المبتدع يفرق الأمة؛ فإنه ببدعته يفرق هو وأتباعه المسلمين، فيوجد بسبب ذلك أحزاباً وشيعاً متفرقة، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ إِنَّمَا آمَّهُمْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عُمَّ يُنْبِتُهُم عِاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ (١) .

11 المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته؛ لتحذير الأمة من بدعته، ولاشك أن من أظهر بدعته فهو أشد خطراً ممن أظهر فسقه، والغيبة محرمة بالكتاب والسنة، ولكن تباح بغرض شرعي لستة أسباب ": التظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، وتحذير المسلمين من الشر، وإذا جاهر بفسقه، وبدعته، والتعريف "، وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله:

القدحُ ليس بغيبةٍ في ستةٍ متظلمٍ ومعرفٍ ومحذرٍ ومحذرٍ ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر<sup>(1)</sup>

١٩ المبتدع متبع لهواه معاند للشرع، ومشاق له<sup>(٥)</sup>

٠٠- المبتدع قد نزَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الله وضع الشرائع وألزم المكلفين بالجري على سننها (٠٠).

والله أسأل لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٤٢/١٦، وانظر: تنبيه أولي الأبصار، للدكتور صالح السحيمي، ص١٥٣-١٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ١٠/ ٤٧١، ٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، ص٣٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق، ١/ ٦١ ـ ٧٠.

# المبحث السابع: نور التقوى وظلمات المعاصي

#### المطلب الأول: نور التقوى

#### المسلك الأول: مفهوم التقوى:

التقوى لغة: الحذر، يقال: اتقيت الشيء، وتَقَيْتُهُ أَتقيه تُقَى، وتقيَّةً، وتِقاءً: حذرتُه. وقوله عز وجل: ﴿ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقَوَىٰ وَأَهْلُ ٱلنَّغْفِرَةِ ﴾ (١) أي هو أهلُ أن يتقى عقابه، وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته (٢) .

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه، وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل طاعته واجتناب معصيته "، فظهر من ذلك أن حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله» ".

ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات، وترك المحرمات، والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعلُ المندوبات، وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى(٥)، وقد عرف التقوى الكاملة الصحابي

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الياء، فصل الواو، مادة «وقي»، ١٥/ ٤٠٢، والقاموس المحيط، باب الياء، فصل الواو، مادة «وقي»، ص ١٧٣١.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ١/ ٣٩٨، وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير، ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) المرجّع السابق، ١/ ٣٩٩.

الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لقول الله عز وجل: ﴿ أَتَّقُوا الله حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ (١) ، فقال: ﴿ أَن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر ﴾ (١) ، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ﴿ وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ، ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته ، وسكناته ، وكلماته : فيمتثلها ، ولنواهيه في ذلك كله في حركاته ، وذكر الإمام القرطبي رحمه الله : ﴿ أَن قول الله عز وجل : ﴿ الله عَقَ تُقَالِهِ ﴾ بينه قوله تعالى ﴿ فَانَقُوا الله مَا استَطعتُم وبين أن هذا أصوب من القول المعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وبين أن هذا أصوب من القول بالنسخ ، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع ، والجمع ممكن فهو أولى » (١٠) .

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم، قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيتُ الشوكَ عدلتُ عنه، أو جاوزتُه، أو قصرتُ عنه، قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال:

خلَّ الذنوب صغيرَها وكبيرَها فهو التقى واصنع كماشِ فوق أرض الشوك يجذر ما يرَى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني، في المعجم الكبير، ٩/ ٩٢، برقم ١٥٠٢، والحاكم في المستدرك، ٢٩٤/٢، وابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٧/ ٦٥، وذكر طرقاً كثيرة من رقم ٧٥٣٦ إلى رقم ١٥٥١.

<sup>(</sup>T) جامع العلوم والحكم ، 1/1 · ٤ · ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٦٦/٤.

# لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى (١)

## المسلك الثاني: أهمية التقوى:

التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة؛ لأمور، منها:

أولاً: أن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين بالتقوى فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴿ ثَانَ اللَّهُ ﴿ ثَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللل

قال العلامة السعدي رحمه الله: ﴿ وَإِن تَكَفُرُوا ﴾ بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم ولا تضرون الله شيئا، ولا تنقصون ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون له، خاضعون لأمره؛ ولهذا رتب على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ﴾ له الجود الكامل، والإحسان الشامل، الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار »(")، ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى الدال على أنه المستحق لكل حمد ومحبة، وثناء وإعظام، وذلك لما اتصف به على أنه المستحق لكل حمد ومحبة، وثناء وإعظام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد، التي هي صفة الجمال والجلال؛ ولما أنعم به على من صفات الحمد، التي هي صفة الجمال والجلال؛ ولما أنعم به على

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحرِكم، لابن رجب، ١/٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساءُ، الآية : ١٣١.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٧١.

خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال، وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين «الغني الحميد» فإنه غني محمود، فله كمال من غناه، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر (١).

ثانياً: أمر الله عز وجل بالتقوى وأوجب العمل بها على عباده في آيات كثيرة، منها:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١) .

٢ - وقال عز وجل: ﴿ وَأَتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (")

٣- وقال عز وجل: ﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١)

٤ - قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِعِدَ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٥).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَـنَظُرْ
 نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَـدٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴾ (١)

والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة جداً ٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٤٨، وانظر: الآية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المعجّم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ٧٥٩-٧٦٠، فقد ذكر الأمر بالتقوى في تسعةٍ وسبعين موضعاً في القرآن الكريم.

ثالثاً: أمر النبي عَلَيْهِ بالتقوى وحث عليها في أحاديث كثيرة، منها:

١ – عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالِكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربّكم»(١)

٧- أوصى النبي على معاذ بن جبل رضي الله عنه بالتقوى، ووصيته لرجل واحد وصية للأمة فقال: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» وقوله على الله عنه الله الحنما كنت قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه» وكان النبي على يسأل الله عز وجل خشيته في السر والعلانية فيقول في دعائه: «. . . أسألك خشيتك في الغيب والشهادة والعلانية فيقول في دعائه: «و حشية الله في الغيب والشهادة على من المنجيات » وقال: «وكان الإمام أحمد في الغيب والشهادة على من المنجيات » وقال: «وكان الإمام أحمد في الغيب والشهادة على من المنجيات » وقال: «وكان الإمام أحمد في الغيب والشهادة والمنه المنجيات » وقال: «وكان الإمام أحمد في الغيب والشهادة والمنه المنجيات » وقال والمنه المنه والشهادة والمنه والمنه

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوتُ ولكن قل عليَّ رقيب ولا تحسبن الله يغفُـلُ ساعـةً ولا أن ما يخفى عليه يغيب()

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب الصلاة، بابٌ منه: ٢/١، برقم ٦١٦، وصحححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ١٩٠، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، ٤/ ٣٥٥، برقم ١٩٨٧، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وأحمد في المسند، ٥/ ١٥٣، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) النسآئي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر: نوع آخر، ٣/٥٤، برقم ١٣٠٥، وصححه الألبان في صحيح النسائي، ١/ ٢٨٠، وهو حديث طويل.

 <sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم، ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) المرجّع السابق، ١/ ٤٠٩.

وقال ابنُ السَّمَّاك رحمه الله(١) ينشد:

يا مدمن الذنب أما تستحي واللهُ في الخلوةِ ثـانيكَـا غـرَّك مـن ربـك إمهـالُـهُ وسَتْرُهُ طُولَ مساويكَا (٢)

وقال أبو محمد عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني رحمه الله في نونيته:

والنفس داعية إلى الطُغيانِ إن الذي خلق الظلام يراني<sup>(\*)</sup>

وإذا ما خلوت بريبة في ظُلْمَةٍ فاستحي من نَظَرِ الإلله وقُل لها وقال آخر:

يا من يرى مدَّ البعُوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليَلِ ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ يجري في تلك العظام النُّحَلِ المنسن عليَّ بتـوبـةٍ تمحـو بهـا ما كان مني في الزمانِ الأولِ

٣- وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله عنه أو علنا رسول الله عنه أو جلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودِّع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . . . »(1) . قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة»(٥) .

٤ - وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أمَّرَ

<sup>(</sup>۱) هو الزاهد القدوة سيد الوعاظ، أبو العباس محمد بن صبيح العجلي ابن السماك، المتوفى سنة ١٩٣هـ، انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٣٢٨/٨-٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) نونية القحطاني، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، ٢٠١/٤، برقم ٤٦٠٧، والترمذي ٥/٤٤، برقم ٢٦٧٦، وأحمد في المسند ٤٦/٤، وابن ماجه ١/ ١٥، برقم ٤٣، ٤٤، وتقدم تخريجه ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم، ٢/ ١١٦.

أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصّتِهِ بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. . . »(١) .

٥- ولأهمية التقوى دعا النبي ﷺ ربه فسأله التقى، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»(٢٠).

رابعاً: أكثر ما يدخل الجنة التقوى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تقوى قال: سئل رسول الله على عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج»(").

خامساً: التقوى أهم من اللباس الحسى الذي لا غنى للإنسان عنه ؛ لأن لباس التقوى لا يبلى ولا يبيد، ويستمر مع العبد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرة، في وقت من الأقات، أو يكون جمالاً للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع، وبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، أما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنه تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة "، قال الله عز وجل: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنَزَلْنَا عَلَي كُرُ لِللَّا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنَزَلْنَا عَلَي كُرُ لِللَّا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنَزَلْنَا عَلَي كُرُ لِلَّا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللباس عَلَي كُرُ لِلَّا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللباس عَلَي كُرُ لِلَّا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللباس عَلَي اللَّه عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللباس عَلَي كُرُ لِلَا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللَّهُ اللَّهُ وَرِيشًا وَلِلاً الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَي كُرُ لِللَّا الله عَنْ وَجَل : ﴿ يَبَنِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالًا الله الله عَنْ وَمَا الله الله عَنْ وَمَا اللَّه الله الله عَنْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمُ لَلْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإِمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ٣/ ١٣٥٦، برقم ١٧٣١.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما علم ومن شر ما لم يعلم، ٤/ ٢٠٨٧، برقم ٢٧٢١.

<sup>(</sup>٣) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ٣٦٣/٤، برقم ٢٠٠٤، وقال: «هذا حديث صحيح غريب»، وحسن الألباني إسناده، في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.

هو الذي لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين، وبدونه لا قيمة له ولا كرامة ولا فلاح، ولقد أحسن القائل حين قال:

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصياً

سادساً: التقوى أهم من الطعام والشراب، قال الله عز وجل: ﴿ وَتَكَزّوَدُواْ فَالِكَ خَيْرَ الزّادِ النّقُوكَ وَاتّقُونِ يَكَأُولِي الْأَلْبَبِ ﴾ ('' ، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ﴿إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر » '' ، وأمر الله عز وجل بالتزود في السفر ؛ لأن في التزود الاستغناء عن المخلوقين، والكف عن أموالهم، ولأن التزود فيه نفع وإعانة للمسافرين، وهذا الزاد المراد منه: إقامة البنية: بلغة ومتاعاً. ولما أمر الله بالزاد للسفر في الدنيا أمر بالزاد الحقيقي: زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، وهو الزاد المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه، فهو زاد التقوى، الذي وهو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل إلى أكمل لذة، وأجل نعيم، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر، وممنوع من الوصول إلى دار المتقين ، وقد أحسن القائل:

تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جنَّ ليل هل تعيش إلى الفجرِ فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حيناً من الدهر

#### المسلك الثالث: صفات المتقين:

المتقون لهم صفات وأعمال نالوا بها السعادة في الدنيا والآخرة ومن

اسورة البقرة، الآية: ١٩٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١/ ٢٢٧، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٧٤.

هذه الصفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

اولا: قال الله عز وجل: ﴿ الْمَرَ \* ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لَارَبُ فِيهُ هُدَى لِلْمُنَقِينَ \* اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْبُونَ الصِّلَوْةَ وَمِمّا رَزَقُنَاهُم يُفِقُونَ \* وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

- ١ الإيمان بالغيب.
  - ٢- إقام الصلاة.
- ٣- الإنفاق الواجب والمستحب في جميع طرق الخير.
  - ٤- الإيمان بالقرآن والكتب المنزلة السابقة.
- ٥- الإيقان والإيمان الكامل بالآخرة، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك.

ومن عمل بهذه الصفات كان على الهدى العظيم، وكان من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة(٢٠٠٠).

ثانياً: قال الله عز وجل: ﴿ ﴿ آَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيتِ
وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبِ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ
وَهُ الرِّقَابِ وَأَصَامِ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَالصَّيْبِينَ فِي ٱلْبَاسَآءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ ٱلْبَاسِ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَٱلْوَلَتِهَ هُمُ
وَالصَّيْبِينَ فِي ٱلْبَاسَآءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَاسِ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأَوْلَتِهَكَ هُمُ
الْمُنْقُونَ ﴾ (٣) ففي هذه الآية العظيمة بين الله عز وجل كثيراً من أعمال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ١-٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الأية : ١٧٧٠.

المتقين وصفاتهم الكريمة العظيمة ، وهي:

- ١- الإيمان بالله عز وجل.
- ٢- الإيمان باليوم الآخر.
  - ٣- الإيمان بالملائكة.
- ٤- الإيمان بالكتب التي أنزل الله عز وجل.
- ٥- الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
- ٦- إعطاء المال، للأقرباء، واليتامي، والمساكين، والمسافرين،
   والسائلين، وإعتاق الرقاب.
  - ٧- إقام الصلاة.
  - ٨- إيتاء الزكاة.
  - ٩- الوفاء بالعهد.
  - ٠١- الصبر في الفقر، والمرض، ووقت قتال الأعداء.
    - ١١- الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال.

فهؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال صدقوا في إيمانهم؛ لأن أعمالهم صدَّقت إيمانهم، وهم المفلحون؛ لأنهم تركوا المحظورات وفعلوا المأمورات؛ ولأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير: تضمناً ولزوماً؛ لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ومن قام بهذه الأعمال كان لما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون، المتقون ".

ثالثاً: قال الله عز وجل بعد أن بين أن الشهوات زينت للناس: ﴿ قُلْ أَوْنَابِتُكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُمْ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذُونَ مُ مُطَهَّكُمَ أُو وَرِضْوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٦٦.

بَصِيرُ الْمِكْ الْمِكِدِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْضِرُ لَنَا ذُفُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ \* الطَّكِيرِينَ وَالطَّكِدِقِينَ وَالْقَلَنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسَتَغْفِرِينَ وَالطَّكِدِقِينَ وَالْقَلَنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالطَّكِدِقِينَ وَالْقَلَنِينَ وَالطَّكِدِقِينَ وَالْفَلَاتُ عَمَالُ مَبَارِكَةً وصَفَات كريمة من صفات المُتقين في هذه الآيات الثلاث، هي:

- ١- التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به.
  - ٢- طلب المغفرة من الله عز وجل.
- ٣- طلبهم من الله عز وجل الوقاية من عذاب النار.
- ٤- الصبر على طاعة الله، وعن محارم الله، وعلى أقدار الله المؤلمة.
  - ٥- الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال.
  - ٦- القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع.
  - ٧- الإنفاق في سبيل الخيرات على الفقراء وأهل الحاجات.
- ٨- الاستغفار خصوصاً وقت الأسحار، لأنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى (٢٠٠٠).

فهؤلاء لهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم، ولهم رضوان الله، الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص: جميلات الخلائق(").

رابعاً: قال الله عز وجل: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اللهَ عَزْ وَجَلَّةً وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرِينَ \* وَالْمَحْسِنِينَ \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيات: ١٥-١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ٦/ ٢٥٩-٢٦٧، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص١٠٣.

وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أُولَئِيكَ جَزَاقُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَّتِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ الْوَلَيْكَ جَزَاقُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن دَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ \* (١) ، في هذه الآيات أعمال عظيمة وصفات فيها ويعلم الله وسفات كريمة لأهل التقوى ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي أعدها للمتقين ، وهذه الصفات على النحو الآتي :

- ١- الإنفاق: في العسر واليسر، والشدة والرخاء، والمنشط والمكره،
   والصحة والمرض.
- ٢- كظم الغيظ وعدم إظهاره، والصبر على مقابلة المسيء إليهم، فلا ينتقمون منه.
  - ٣- العفو عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل.
- ٤- ذكر الله وما توعد به العاصين، ووعد به المتقين فيسألوه المغفرة لذنوبهم.
  - ٥- المبادرة للتوبة والاستغفار عند عمل السيئات الكبيرة والصغيرة.
  - ٦- عدم الإصرار على الذنوب والاستمرار عليها، بل تابوا عن قريب.

ثم بين الله عز وجل جزاء هم على عمل هذه الصفات: مغفرة من ربهم وجنات فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (۱).

خامساً: قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَعُيُونٍ \* ءَاخِذِينَ مَا

سورة آل عمران، الآيات: ١٣٣ – ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ١/ ٣٨٤، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١١٦.

ءَانَدَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ (ا)

في هذه الأيات أعمال عظيمة من أعمال المتقين، وصفات كريمة، هي:

- ١- الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله.
- ٢ صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، فكان نومهم بالليل قليلاً.
- ٣- الاستغفار بالأسحار قبيل الفجر، فقد مدوا صلاتهم إلى السحر،
   ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله.
- ٤- الإنفاق على المحتاجين الذين يطلبون من الناس، والذين لا يسألونهم.

وهذه صفات المتقين الذين أدخلهم الله الجنات المشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه، وعلى العيون السارحة تشرب منها تلك البساتين، ويشرب منها عباد الله المتقون (٢٠٠٠).

وهذه نماذج وأمثلة من صفات المتقين، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ.

#### المسلك الرابع: ثمرات التقوى:

التقوى لها ثمرات يجنيها المتقي في الدنيا والآخرة، وعلى حسب العمل بصفات المتقين يكون السبق في الحصول على هذه الثمرات، ومن هذه الثمار على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

سورة الذاريات، الآيات: ١٥-١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١٥٥١.

أولاً: الانتفاع بالقرآن الكريم، والفوز بهداية الإرشاد، وهداية التوفيق، قال الله عز وجل: ﴿ الْمَرَ \* ذَلِكَ ٱلْكِنْبُ لَارْبَبُ فِيهِ هُدَى لِلْكَ الْكِنْبُ لَارْبَبُ فِيهِ هُدَى لِلْكَانُبُ لَارْبَبُ فِيهِ هُدَى لِلْكَانُبُ لَارْبَبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ (١) .

ثانياً: معية الله مع المتقين، قال الله عز وجل: ﴿ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا اَنَّهُ وَاعْلَمُوا اَنَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُوا وَاللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُوا وَاللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُوا وَاللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمِد عَلَيْهُ وقوله والإعانة، والحماية، كما قال الله عز وجل حكاية عن محمد عَلَيْهُ وقوله لأبي بكر رضي الله عنه: ﴿ لا تَحْدُزَنَ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ (أما المعية العامة فهي معية شاملة لكل شيء، بسمعه، وبصره، وعلمه، قال الله على: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ النَّهُ مَا كُنُهُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (أن .

ثالثاً: المكانة العالية عند الله يوم القيامة، قال الله عز وجل: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اللَّهِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) .

خامساً: التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من أنواع النعيم، ومن ذلك، ما يلى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيتان: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحديد، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

١ - الفوز بالجنة، قال الله عز وجل: ﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ ﴾ ()

٢- ميراث الجنة، قال عز وجل: ﴿ يَلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّذِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ " ، وقال سبحانه: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴿ " ، وقال عز وجل: ﴿ قُلَّ مَنْهُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ ( ) .

٣- المتقون لهِم نعم الدرجات، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ () .

٤ - نيل ما تشتهيه الأنفس، قال الله عز وجل: ﴿ جَنَّكُ عَدَّنِ يَدُّخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْآنْهَارِ لَمُمْ فِيهَامَا يَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١٠٠ ، وقال سبحانِه وتعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (٧)

٥- المتقون يحشرون وفداً، قال الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا ﴾ (١) ، ذكر الإمام الطبري رحمه الله بسنده عن عليّ رضي الله عنه: أنهم يحشرون على نوق من الإبل عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد، يركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة (١٠٠٠).

السورة آل عمران، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٨) سورة مريم، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ١٨/ ٢٥٤-٢٥٥.

٦- المتقون تقرب لهم الجنة، قال الله عز وجل: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ (١) .
 لِلْمُنَّقِينَ ﴾ (١) ، وقال سبحانه: ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ (١) .

٨- المتقون لا يمسهم العذاب بل ينجيهم الله بنجاتهم، قال الله عز وجل: ﴿ وَيُنَجِى اللَّهُ اللَّذِينَ اتَّقَوّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ السُّوّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٥) .

٩- المتقون يسلمون من عذاب جهنم ويمرون على الصراط، قال الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا \* ثُمَّ نُنَجِى الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا \* ثُمَّ نُنَجِى الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِجْرَيًا ﴾ (١)
 الّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ (١)

١٠ صحبة المتقين ومحبتهم دائمة في الدنيا والآخرة، وكل صحبة غيرها فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، قال الله عز وجل: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَ إِنْهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ (٧) .

السورة الشعراء، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة مريم، الآيتان: ٧١-٧٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

11- المتقون لهم المقام الأمين، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ \* فِي جَنَّتِ وَعُيُوبٍ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ مُتَقَدِيلِينَ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ مُتَقَدِيلِينَ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ مُتَقدِيلِينَ \* لَا يَذُوقُونَ فِيهَا أَلْمَوْتَ اللهُ الْمَوْتَ اللهُ اللهُ وَقَدْهُمْ عَذَابَ الْمَوْتَ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْهُمْ عَذَابَ الْمَوْتَ اللهُ اللهُ وَقَدْهُمْ عَذَابَ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ ا

١٢ – التقوى تثمر ورود أنهار الجنة والشرب منها، قال الله عز وجل: ﴿ مَنَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّا إِغَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى وَلَمْمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمرَتِ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى وَلَمْمٌ فِهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كُمَنْ هُو خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ (\*) .

١٣ - المتقون في مقعد صدق عند الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى:
 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ \* "

18 - المتقون أثمرت لهم تقواهم السير تحت ظلال أشجار الجنة ، والتنعم بما يشتهون ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُّونِ \* وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيَكا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* '' ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها » ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآيات: ١٥-٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآيتان: ٥٤-٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المرسلات، الآيات، ٤١-٤٣.

<sup>(</sup>٥) متفّق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ٧/ ٢٥٦، برقم ٢٥٥٣، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، ٤/ ٢١٧٥، برقم ٢٨٢٦.

المتقون لهم حسن المرجع في الجنة، قال الله عز وجل: ﴿ هَاذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِنَ مَثَابِ \* جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمَّمُ ٱلْأَبُونُ \* مُتَّكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* ﴿ وَعِندَهُرٌ قَاضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ \* هَاذَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ \* ﴿ وَعِندَهُرٌ قَاضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ \* هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ \* إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ (١)

سادساً: محبة الله للمتقين، قال الله عز وجل: ﴿ بَكَى مَنَ أُوقَى بِعَهْدِهِ وَ وَالَّمَ فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ (أ) ، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُنَقِينَ ﴾ (أ) ، وقال النبي ﷺ: ﴿إِن الله يحبُ العبدَ التَّقِيَّ ، الغنيّ ، المخفيّ (أ) ، وذكر الإمام القرطبي، والإمام النووي رحمهما الله: أن المراد بالغني غني النفس، هذا هو المعنى المحبوب؛ لقوله ﷺ: ﴿ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس (أ) ، وقيل: يعني به الخامل به: من استغنى بالله ورضي بما قسم الله له، والخفي: يعني به الخامل الذي لا يريد العلوَّ في الدنيا، ولا الظهور في مناصبها، وجاء في بعض الروايات: ﴿إِن الله يحب العبد التقي ، الغني ، الحفي "، ومعنى: الحفي: الروايات: ﴿إِن الله يحب العبد التقي ، الغني ، وقيل: الوصول للرحم أي العالم من قوله: ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنَّما ﴾ (أ) ، وقيل: الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء، والساعي في حوائجهم (أ) ، وقال

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآيات: ٤٩-٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٤، والآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب، ٤/ ٢٢٧٧، برقم ٢٩٦٥، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) متفقّ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، ٧/ ٢٢٨، برقم ٦٤٤٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، ٢/ ٧٢٦، برقم ١٠٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٧/ ١٢٠، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٢٠/ ٢١٥.

النووي: «والصحيح بالمعجمة» أي: «الخفي»(١).

سابعاً: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء، قال الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ " .

ثامناً: التقوى سبب لنزول المدد من السماء، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ \* إِذْ تَقُولُ اللَّمُ مِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ \* إِذْ تَقُولُ اللَّمُ مِنِينَ أَلَى يَكُونِكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِن الْمَلْتِيكَةِ مُنزَلِينَ \* بَكَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ هَلَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِن الْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٣) .

تاسعاً: التقوى تثمر عدم العدوان وعدم إيذاء عباد الله ، قال الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونَّ وَٱلنَّقُواْ ٱللهُ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونَّ وَٱتَّقُواْ ٱللهُ إِنَّ وَجل: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

عاشراً: قبول الأعمال الصالحة، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ (١) .

الحادي عشر: حصول الفلاح؛ لأن من اتقى الله أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران، وفاتته الأرباح، قال الله عز وجل: ﴿ فَاتَـّقُواْ اللّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآيات: ١٢٣-١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآيتان: ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، الآية: ١٠٠ .

الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ والضلال بعد الهداية ، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَنَّ هَلْدَاصِرَ طِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونًا وَلاَ تَنَبِعُواْ السُّبُلُ فَلَوْقَ بِهِ عَن سَبِيلِهِ فَا ذَلِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ `` ، وصراط الله الموصل إليه وإلى جنته ما بينه الله عز وجل في كتابه من الأحكام والشرائع ، والأخلاق الكريمة ، فمن اتبع صراط الله عز وجل بالقيام بالمأمورات والابتعاد عن المنهيات \_ اعتقاداً ، وعلماً ، وعملاً ، وقولاً \_ نال الفوز والفلاح ، وكان من عباد الله المتقين ، وسلم من الزيغ والضلال " .

الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن، فمن اتقى ما حرم الله عليه: من الشرك، والكبائر، والصغائر، وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة، فلا خوف عليه من الشر، ولا يحزن على ما مضى، فإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام، والسعادة والفلاح الأبدي (٣)، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١).

الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السماء والأرض، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْنَ ءَامَنُواْ وَاتَقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ السَّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (\*) ، وقال عز وجل في أهل الكتاب: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التّورْنَةَ وَالْإِنِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِن تَجْبِمُ لَا أَنْ اللهُ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التّورْنَة وَالْإِنْ فِيلًا وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِن تَعْتِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٦٦.

الخامس عشر: الحصول على رحمة الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءً فَسَأَحُتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (() ، وقال عز وجل: ﴿ وَهَلَذَا كِئَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (() .

السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله ، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ أَوْلِيَا وَمُونَ ﴾ (") ، وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ أَوْلِيَا وَمُنَّا لَكُنَّا فُونَ وَلَكِكُنَّ أَكْمُ مُلَّمَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (") ، وقال عز وجل: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ (") .

السابع عشر: التقوى تثمر توفيق صاحبها للتفريق بين الحق والباطل، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمَّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ( ) .

فقد بين الله عز وجل أن من اتقاه حصل له أربعة أمور عظيمة كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها :

الأول: الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والحلال والحرام، والثاني والثالث: تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الاطلاق وعند الاجتماع: يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل (1).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٢٨١.

وقال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُّ كَفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغَفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ كَفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغَفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ لَكُمْ اللَّهُ فَوُرًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورُ لَحَيْمٌ ﴾ () ، وقال عز وجل: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَحْمُقُ فَرَا لَكُن مَيْتَا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَعْمُلُونَ كَمَن مَّمَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَنِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ يَعْمُلُونَ كُنْ اللَّهُ وَيَعْفِرِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ () . لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ () .

الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان، فيذكر صاحبها ما أوجب الله عليه، ويبصر ويستغفر، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ طُلَيْهِ فُلْ مِنْ الشَّيْطُانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (") . اللَّذِينَ اتَّقَوّا إِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (") .

التاسع عشر: البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال الله عز وجل: ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيكَ اللّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصِّرَنُونَ \* الّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ \* اللّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ \* اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَكُونُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الله البشرى في الدنيا، للصالحة في الله المؤمنين، والرؤيا الصالحة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به، وتيسيره لأحسن الأعمال، والأخلاق، وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» والله عليه عليه عاجل بشرى المؤمن المؤمن .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية : ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآيات: ٦٢-٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، ٤/ ١٧٧٤، برقم ٢٢٦٤، ٢٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب البر والصلة، باب إذا أُثنيَ على الصالح فهي بشرى ولا تضره، ٤/ ٢٠٣٤، برقم ٢٦٤٢

قال الإمام النووي رحمه الله: «قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه، ومحبته له فيحببه إلى الخلق. . . هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم، وإلا فالتعرض مذموم» (()) ، وأما البشارة في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنَّمُواْ تَتَنَزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَمِ كُنُتُم تَكُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلّتِي كُنتُم وَيُعَدُونَ وَالبشارة في القبر برضى الله والنعيم المقيم، وفي تُوعَكُونَ مَا البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم (") .

العشرون: حفظ الأجر؛ فإنه من يتقي فعل ما حرم الله، ويصبر على الطاعات، وعن المحرمات، وعلى أقدار الله المؤلمة لا يضيع الله أجره، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصَّبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصَطِيرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا نَّحُنُ نَرُزُقُكُ قَالَ الله عز وجل: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَالْعَنِقِبَةُ لِلنَّقَوىٰ ﴾ ( ) ، وقال عز وجل: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللّهِ وَاصْبِرُوا اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ( ) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ( ) وقال سبحانه وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ( ) ، وقال سبحانه

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٣٢٤، والطبعة القديمة ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة هود، الآية: ٤٩.

وتعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَخْعَلُهُ كَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِللَّهُ يَدْعُو بحسن العاقبة فيقول: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»(").

الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَكِيكَ هُمُ اللَّهَ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ الله عَمْ اللَّهَ وَيَخْشَ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله وَيَخْشَ الله عَمْ الله وَيَخْشَ الله عَمْ الله وَيَخْشَ الله وَيَخْشَ الله وَيَخْشَ الله وَيَخْشَ الله وَيَخْشَ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيُعْمَلُهُ وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيُعْمَلُونَ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَخْشَلُ الله وَيَعْمَلُونَ الله وَيَعْمَلُونَهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيَعْمَلُونُ وَاللَّهُ وَيُعْمَلُونُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيُعْمُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْمُونُ وَاللَّهُ وَيُعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيُعْمَلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار، قال الله عز وجل: ﴿ أَمْ خَعَلُ اللَّهِ عَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ خَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴾ ( ) وقال عز وجل: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَتَرَحُواْ الْسَيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ سَواءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ الْسَيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ سَواءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ السَّيِعَاتِ أَن تَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ سَواءً تَحْيَنَهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ وَمَمَا تُهُمُّ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ ( ) وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ صَنَاءً عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَكُونَ ﴾ ( ) فالله عز جَنّتِ النّعِيمِ \* أَفَنَجْعَلُ المُسْتِينَ كَاللّهُ عِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ﴾ ( ) فالله عز وجل لا يجعل المتقين القائمين بما أمر به المبتعدين عما نهى عنه ، كالمفسدين في الأرض والمكثرين من الذنوب المقصرين في حقوق ربهم ؛ فإن حكمته في الأرض والمكثرين من الذنوب المقصرين في حقوق ربهم ؛ فإن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره ، المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين وقعوا في معاصيه والكفر بآياته ، ومن ظن أنه مراضيه كالمجرمين الذين وقعوا في معاصيه والكفر بآياته ، ومن ظن أنه

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند، ٤/ ١٨١، والطبراني في الكبير، ٣٣/٢، برقم ١١٩٦، ١١٩٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٧٠/ ٧٨: رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الجاثية، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة القلم، الآيات: ٣٤-٣٦.

تعالى يسوِّى بين هؤلاء في الدنيا والآخرة فقد أساء الحكم وحكمه باطل ورأيه فاسد؛ فإن الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين المتقين لهم النصر، والفلاح، والسعادة في العاجل والآجل كل على قدر عمله، وأن المجرمين المسيئين لهم الغضب والإهانة، والعذاب، والشقاء في الدنيا والآخرة(۱).

الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله؛ لأن شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، وتعظيمها إجلالها، والقيام بها، وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، وهذا التعظيم صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه، وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله، وإجلاله (")، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوى الْقَوى أَلْقُوبِ (").

الخامس والعشرون: التقوى تصلح بها الأعمال وتقبل، قال الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ الله وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمُ الله وَ وَخُولُ الله وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ نَ مَا الله عَلَى الله وخص منها القول السديد، وهذا القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين، من قراءة، وذكر، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتعلم العلم وتعليمه، والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية، ولين الكلام، ولطفه، ويترتب على إصابة الصواب في المسائل العلمية، ولين الكلام، ولطفه، ويترتب على ذلك صلاح العمل فلا يفسد، ومغفرة الذنوب، فبالتقوى تستقيم الأمور، ويندفع بها كل محذور ' فن .

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٧٢٢، ٨١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٦٢٠.

السادس والعشرون: التقوى سبب للإكرام عند الله، قال إلله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أتقاهم، وهو عِندَ الله أتقاهم، أكثرهم طاعة، وإنكفافاً عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوماً، ولا أشرفهم نسباً، ولكن الله عز وجل عليم خبير يعلم من يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناً، مِمَّن لا يقوم بذلك ظاهراً، ولا باطناً فيجازي كلاً بما يستحق".

السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من كلِّ شدة ومشقة وكرب، ويسوق الله بها الرزق للمتقي من حيث لا يحتسبه ولا يشعر به ولا يخطر له على بال، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَبُهُ وَاللّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (") .

الثامن والعشرون: التقوى يحصل بها تيسير الأمور، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَشْرًا ﴾ (١) ، فمن اتقى الله عز وجل يسر له كل أموره، وسهل عليه كل عسير.

التاسع والعشرون: التقوى تكفر بها السيئات و تعظم بها الأجور، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعَظِمْ لَهُ أَجُرًا ﴾ (٥) وقال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرَنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا ذَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الايتان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٦٥.

الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي، قال الله عز وجل: ﴿ هَلْذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (()) ، وقوله عز وجل ﴿ هَلْذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ أي هذا القرآن جعله الله بياناً للناس عامة، وهدى وموعظة للمتقين خاصة، قاله الحسن وقتادة (()) ، وجزم بها الحافظ ابن كثير رحمه الله (()) ، وقيل: ﴿ هَلْذَا ﴾ إشارة إلى ما تقدم هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (()) ، قال العلامة فسيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (()) ، قال العلامة السعدي رحمه الله: «وكلا المعنين حق) (()) .

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وجميع المؤمنين من هؤلاء المتقين الذين يفوزون بهذه الثمرات العظيمة؛ فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

\* \* \*

سورة آل عمران، الآية: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٣٧، واختار هذا القول ابن جرير، انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص ١١٧.

### المطلب الثاني: ظلمات المعاصي

المسلك الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها:

#### أولاً: مفهوم المعاصي:

المعاصي لغة: العصيان خلاف الطاعة، يقال: عصى العبد ربه: إذا خالف أمره، وعصى فلانٌ أميره يعصيه عَصْياً وعصياناً، ومعصية إذا لم يطعه، فهو عاص (١) ، قال الله عز وجل: ﴿ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفَرَ وَٱلْفُسُوفَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ (١) ، وقال الجرجاني رحمه الله: «العصيان: هو ترك الانقباد» (١) .

والمعاصي في الاصطلاح الشرعي: هي ترك المأمورات، وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله به أو أمر به رسوله ﷺ، وفعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله ﷺ: من الأقوال، والأعمال، والمقاصد الظاهرة والباطنة (()) قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُعْمِينًا ﴾ (()) ، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارًا خَلِدًا فَيهِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ مَن المَرهِمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارًا ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (()) ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارًا ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (()) ، وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنّ لَهُ نَارًا

<sup>(</sup>١) لسان العرب، لابن منظور، باب الياء، فصل العين، مادة «عصا»، ١٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) التعريفات، ص ١٩٥.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢٢١، والمعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ﴾ (١)

#### ثانياً: أسماء المعاصي:

قد جاء معنى المعصية بألفاظ كثيرة ومن ذلك ما يأتي:

١- الفسوق والعصيان، قال الله عز وجل: ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ
 وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴾ (١)

٢- الحُوب، قال الله عز وجل: ﴿ وَءَاثُواْ ٱلْمَنْكَيْ آَمُواَلُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُواْ آَمُولُهُمْ إِلَىٰ آَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (")

٣- الذنب، قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قوم لوط، ومدين، وعاد، وثمود، وقارون، وفرعون، وهامان: ﴿ فَكُلًّا أَخَدْنَا بِدَنْبِهِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ ﴾ (١)

٤- الخطيئة، قال الله عز وجل في ذكره لقول إخوة يوسف ﷺ:
 ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا اَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴾ (٥)

٥- السيئة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ (١)

٦ - الإثم، قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ

سورة الجن، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة هود، الآية: ١١٤.

## عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿(١).

٧- الفساد، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَلِّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَلَا أَوْ يُصَكِلِبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَلَا أَوْ يُصَكِلِبُوا أَوْ تُقَلِّعُ عَلَيْهُ وَرَبُ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) .

٨- العتو، قال الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ
 ٣٠٠ .

## المسلك الثاني: أسباب المعاصي:

المعاصي لها أسباب كثيرة تحصل بسببها، وتكثر وتقل بذلك وهذه الأسباب نوعان:

## النوع الأول: الابتلاء والاختبار، ومن ذلك:

1- الابتلاء بالخير والشر، قال الله عز وجل: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْمِنْ وَالْمُ مِنْ الله عن وجل: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّدَةُ وَالرَّخَاءُ ، وَالْمُحْدُونَ ﴾ (١) ، فالله سبحانه يبتلي عباده بالشَّدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلالة، فبالخير يختبر هل يؤدى شكره، وبالشر يختبر هل يصبر على ضره (٥) .

٢- الابتلاء بالمال والولد، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُوَلُّكُمُ وَأَوْلَكُمُ وَأُولَكُمُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية؛ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٨/ ٤٤٠.

فِتْنَةٌ وَاللّهُ عِندَهُ وَأَجّرُ عَظِيمٌ ﴿ '' ، فالأموال والأولاد فتنة : أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه '' ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا آمُولُكُمُ وَأَولُكُمُ وَتَنَدُّ ﴾ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن "' .

٣- وقد تكون الفتنة أعم مما تقدم، قال الله عز وجل: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (١) ، وهذه الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في الاختبار، وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق والرسوب في الامتحان، والله نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

## النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي، ومنها:

1- ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل، والجهل به سبحانه؛ فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف منه، وعدم محبته وإجلاله وتعظيمه وخشيته تجعل الإنسان يستخف بوعد الله عز وجل ووعيده، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية، قال الله عز وجل: ﴿ يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحَفّى الصَّدُورُ ﴾ (٥) ، وقال عز وجل: ﴿ الَّذِى يَرْبَكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّيجِدِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٤/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان، لابن القيم، ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء، الآيتان: ٢١٨-٢١٩.

٢- الشبهات، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والفتنة نوعان: فتنة الشبهات، وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما»(١).

ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم، وفساد القصد، وحصول الهوى، وتنشأ أيضاً من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غَرَضٍ فاسدٍ وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفسادٍ في الإرادة(٢٠٠٠).

٣- الشهوات، وقد جمع الله بين الشبهات والشهوات في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ قُواَ وَاكْثَرَ أَمُولاً وَتَعالَى: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ حِكَافَواً ﴾ (٣) ، قال الإمام ابن القيم رحمه قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي حَاضُواً ﴾ (٣) ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ﴿ أَي تَمْتَعُوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق: هو النصيب المقدر، ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا » فهذا الخوضُ بالباطل وهو الشبهات، فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان: من الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول: هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال، فالأول فساد من فالأول: هو الشهوات والثاني من جهة الشهوات "نه ، وفتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر ؛ ولهذا جعل الله عز وجل إمامة باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر ؛ ولهذا جعل الله عز وجل إمامة

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: المرجع السابق، ۲/ ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية : ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان، ٢/ ١٦٦.

الدين بالصبر واليقين فقال سبحانه: ﴿ وَبَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُوا وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ '' ، فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ، فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة ، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة '' ، ولاشك أن الشهوات منها ما يكون مباحاً حلالاً ومنها ما يكون حراماً ، فحلالها ما أحله الله ورسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله عليه ورسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله وسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله عليه ورسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله الله ورسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله وسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله وسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله وسوله وحرامها ما حرمه الله ورسوله و الله ورسوله و الله ورسوله و الله و اله و الله و الل

3- الشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي: لأنه أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الشّيطَانَ لَكُو عَدُو فَالْتَخِدُوهُ عَدُوا إِنَّ الشّيطانَ لَكُو عَدُو فَالْتَخِدُوهُ عَدُوا إِنَّ الشّيطانَ لَكُو عَدُو فَالْتَخِدُوهُ عَدُوا إِنَّ الشّيطينَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا شَيطينَ الْإِنسَ وشياطينَ الجن ، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا الله عَلَى الله الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوا الله شَيطينَ الْإِنسَ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُم إِلَّى بَعْضِ زُحْدُفَ الْقَوْلِ عُرُولًا ﴾ (١٠) والمخرج من شياطين الإنس، بالإحسان إليهم، والدفع بالتي هي أحسن، ومقابلة السيئة بالحسنة .

أما شياطين الجن، فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم، قال الله عز وجل: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزَّعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُم هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (٠)

والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها:

<sup>(</sup>١) سورة السجدة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: إخالة اللهفان، لابن القيم، ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورّة فاطر، الآّية: ٣.

<sup>﴿</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت، الآية: ٣٦.

العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه، ولقائه، وبصفات كماله، وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه على:

العقبة الثانية: عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله ﷺ، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئاً، فإن وفق الله العبد لقطع هذه العقبة طلبه الشيطان على:

العقبة الثالثة: عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسَّنها في عينه، فإن قطع العبد هذه العقبة بتوفيق الله طلبه على:

العقبة الرابعة: عقبة الصغائر، فكال له منها بالمكاييل العظيمة ولايزال يهوِّن عليه أمرها حتى يُصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على:

العقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيها فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات، وعن الاجتهاد في التزوّد لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة، ونور هادٍ ومعرفة بقدر الطاعات، طلبه على:

العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فأمره بها وحسنها في عينه، وزينها له؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحاً، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح،

فإن نجا من هذه العقبة بفقه الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل، لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى واحدة لابد منها، وهي:

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، باليد، واللسان، والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في إغراء السفهاء به، والله المستعان، وعليه التكلان ...

## المسلك الثالث: مداخل المعاصى:

أولاً: النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان وأعوانه وجنوده من مرادها، ومحبوباتها، وشهواتها، فإذا صارت النفس الأمارة مع الشيطان وجنوده ملكوا ستة ثغور يدخلون منها على القلب؛ لإفساده:

- ١- ثغر العين، فيجعلون نظرها تفرجاً وتلهِّياً لا اعتباراً.
- ٢- ثغر الإذن، فيدخلون معها الباطل، ويمنعون دخول الحق.
- ٣- ثغر اللسان، فيجرون عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، ويمنعونه
   مما ينفعه.
  - ٤- ثغر الفم، فيدخلون معه إلى البطن أنواع المحرمات.
  - ٥- ثغر اليد، فيجعلوها تبطش بالباطل، وتتوقف عن الحق.
    - ٦- ثغر الرجل، فيجعلوها تمشي إلى الباطل" .

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم، ١/ ٢٢٢-٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٨٠–١٨٩.

قال الإمام ابن القيم يحكي عن الشيطان كلامه مع جنوده وحثهم على الاستيلاء على هذه الثغور: «فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أسير، أو جريح مثخن بالجراحات»(١).

ثانياً: أبواب الشيطان التي يُدخِلُ الناسَ معها إلى النار ثلاثة:

١- باب شبهة أورثت شكاً في دين الله.

٢- باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته.

٣- باب غضب أورث العدوان على خلق الله عز وجل(٢) .

ثالثاً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات:

الجهة الأولى: التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة، فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها: من غذاء، أو نوم، أو لذة، أو راحة، فمتى أُغلِق هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه.

الجهة الثانية: الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فُتِحَ باب الحصن فولجه العدو، فيعسر عليه أو يصعب إخراجه.

الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء (°).

رابعاً: المداخل التي من حفظها نجا من المهالك أربعة؛ ولهذا قيل: «من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات، والخطوات» (١٠) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر : الفوائد، لابن القيم، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد، لابن القيم، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ٢٦٦.

وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة:

كل الحوادث مبدأها من النظر كم نظرة بلغت من قلب صاحبها والعبد مادام ذا طرف يقلبه يسر مُقلتَهُ ما ضرَّ مُهْجَتَهُ

ومعظم النار من مستصغر الشرر كمبلغ السهم بين القوس والوتر في أعين الغير موقوف على الخطر لا مرحباً بسرور عاد بالضرر(٢)

٢- الخطرة: والخطرات شأنها أصعب؛ لأنها مبدأ الخير والشر،
 ومنها تولد الإرادات، والهم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام
 نفسه، وقهر هواه، ومن استهان بالخطرات قادته إلى الهلكات.

والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول:

- \* خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه .
  - \* وخطرات يستدفع بها مضار دنياه .
- \* وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته.
  - \* وخطرات يستدفع بها مضار آخرته .

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآيتان : ٣٠-٣١ .

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ٢٦٨.

فليحصر العبد خطراته، وأفكاره، وهمومه في هذه الأقسام الأربعة(١٠٠٠.

٣- اللفظة: واللفظات حفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، فلا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر: هل تفوتُ بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها بهذه، وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبي؛ ولهذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله: «القلوب كالقدور في الصدور تغلى بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانتظر حتى يتكلم الرجل فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه»(١)، والمعنى أنك كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ذلك، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القِدْر بلسانك"، فيجب على المرء المسلم أن يحفظ لسانه؛ فإن أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج، واللسان يكب الناس على مناخرهم في النار ، وربما تكلم الرجل بكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يهو بها في النار سبعين خريفاً، أو يتكلم بكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه .

والمؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم بالخير أو يسكت، وإذا حسن إسلامه فإنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه، واللسان أخوف ما خاف رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص ٢٦٩-٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء، لأبي نعيم، ١٠/ ٦٣، وانظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٢٧٦.

على المسلم، وكل كلام ابن آدم عليه لا له: إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر، أو ذكراً لله عز وجل، والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، والله لا يخفى عليه قول القائل، قال سبحانه: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١) ، واللسان فيه آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام، وآفة السكوت، فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله، والساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، وأهل الوسط من أهل الحق كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز وجل وما اتصل به (١) .

3- الخطوة: والخطوات حفظها بأن لا ينقل العبد قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح بخطوة إليه قُربةً ينويها لله، فتقع خطاه كلها قربة بالنية الصالحة (")، وقد وصف الله عز وجل عباد الرحمن بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، فقال: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمَّنِ ٱلدِّينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا (")، كما جمع الله عز وجل بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: ﴿ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي ٱلصَّدُورُ (").

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٢٧٦-٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورةغافر، الآية: ١٩.

# المسلك الرابع: أصول المعاصي:

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «أصول الخطايا كلها ثلاثة:

- ١- الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره.
  - ٢- الحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة.
- ٣- الحسد: وهو الذي جرَّأُ أحد ابني آدم على أخيه.

فمن وُقِيَ شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد»(١).

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة:

- ١ تعلق القلب بغير الله، وهو الشرك، فغاية التعلق بغير الله شرك،
   وأن يُدعى معه إلـه آخر.
  - ٢- طاعة القوة الغضبية، وهي الظلم، وغاية ذلك القتل.
  - ٣- طاعة القوة الشهوانية، وهي الفواحش، وغاية ذلك الزنا.

وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ ٱللَّهُ إِلَّا هِٱلْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَلَا يَقْوَلُهُ وَهَن يَفْعَلْ ذَاكِ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (١) .

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض: فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، قال

<sup>(</sup>١) الفوائد، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآيتان: ٦٨-٦٩.

الله عز وجل: ﴿ كَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْدُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الطّلم المُخْلَصِينَ ﴾ (() ، فالسوء: العشق، والفحشاء: الزنا، وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الشرك، والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم. فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض، ويأمر بعضها ببعض () .

وبين رحمه الله تعالى: أن أركان الكفر أربعة:

١- الكبر ٢- الحسد ٣- الغضب ٤- الشهوة

فالكبر يمنع العبد الإنقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة، فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الإنقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة، وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، ولاسيما إذا صارت هيئات راسخة، وملكات وصفات ثابتة؛ فإنه لا يستقيم له معها عمل ألبتة، ولا تزكو نفسه، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : الفوائد، لابن القيم، ص ٢٨١.

# المسلك الخامس: أقسام المعاصي:

الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام هي على النحو الآتي:

القسم الأول: الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية: كالعظمة، والكبرياء، والجبروت، والقهر، والعلو، واستعباد الخلق، ونحو ذلك.

القسم الثاني: الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان: في الحسد، والبغي، والغش، والغل، والخداع، والمكر، والأمر بمعاصي الله، وتحسينها، والنهي عن طاعة الله، وتهجينها، والابتداع في الدين، والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا القسم يلي القسم الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه.

القسم الثالث: الذنوب السبعية، وهي التي يشبه الإنسان في فعلها السباع، وهي ذنوب العدوان، والغضب، وسفك الدماء، والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد من هذا القسم أنواع أذى النوع الإنساني، والجرأة على الظلم والعدوان.

القسم الرابع: االذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل: الشره، والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، والسرقة، وأكل أموال اليتامى، والبخل، والشح، والجبن، والهلع، والجزع، وغير ذلك، وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب الملكية، والسبعية، ومن هذا القسم يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام().

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ٢٢٢-٢٢٣.

#### المسلك السادس: أنواع المعاصي:

المعاصي نوعان: كبائر وصغائر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وقد دل القرآن والسنة، وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم، والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر"، قال الله عز وجل: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِر مَا لَنْهَوْنَ عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ "، وقال غز وجل: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ اللَّإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ "، وعن ابن عز وجل: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ اللَّإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ "، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم. قال قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قال، قلت: ثم أيّّ؟ قال: «ثم أن تزاني حَليلة جارك» "،

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكئاً فقال: «ألا وقول الزور» فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٥٠٠).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَاذًا وَأَنْتُمُ تَمْلَمُونَ ﴾، ٥/ ١٧٢، برقم ٤٤٧٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده، ١/ ٩٠، برقم ٨٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ٢٠٤/٢، برقم ٢٦٥٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ١/ ٩١، برقم ٨٧.

إذا اجتنبت الكبائر»، وفي رواية: «ما لم تغش الكبائر» (١٠٠٠.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل ما اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(››.

واختلف في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر فقيل: إنها أربع، وقيل: سبع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: إن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما كم الكبائر أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار".

والصواب: أن الكبائر لم تضبط بعدٍ، وأنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو العقوبة، أو نفي إيمان، وما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة فهو صغيرة (١٠)، ولكن قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب منها:

١- الإصرار والمداومة عليها، كما في قول ابن عباس رضي الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ١/ ٢٠٩، برقم ٢٣٣٢.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَمَىٰ طُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾، ٣/ ٢٥٦، برقم ٢٧٦٦، ومسلم،
 كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، ١/ ٩٦، برقم ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ٨/ ٢٤٥، برقم ٩٢٠٧، وانظر: الأقوال في عدد الكبائر هذا المرجع، ٨/ ٢٣٣ – ٢٥٨، والفتح، لابن حجر، ١٨٣ /١٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٢/ ٤٤٤، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، ص ١٨٤، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٧٢٥-٢٢٦.

عنهما: «لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»(١).

٢- استصغار المعصية واحتقارها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
 قال لي رسول الله ﷺ: «يا عائشة إيّاكِ ومُحقرَاتِ الأعمال فإن لها من الله طالباً» (٢٠٠٠).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن وادٍ فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه»(").

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا»، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه (١٠٠٠).

٣- الفرح بالصغيرة والافتخار بها، كأن يقول ما رأيتني كيف مزقت
 عرض فلان، وذكرت مساويه حتى خجَّلته، أو خدعته، أو غبنته.

٤- أن يكون عالماً يقتدى به، فإذا فعل العالم الصغيرة وظهرت أمام
 الناس كبر ذنبه.

و- إذا فعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر غير معافى (٥) ، فينبغي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قبل الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، ١٤١٧/٢، برقم ٤٢٤٣، وأحمد، ٦/ ١٤١٧، وصححه الألباني، في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/٢١٤، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٥١٣، ٢٧٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند، ٥/ ٣٣١، وصحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، ١٩٠/١٠، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ١٢٩، برقم ٣٨٩: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، ٧/ ١٨٨، برقم ٢٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر منهاج القاصدين، للمقدسي، ص٢٥٨.

لكل مسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة.

المسلك السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمع:

أولاً: آثار المعاصي على الفرد:

(أ) آثارها على القلب:

١- ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان، على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شرُّ وداءٌ إلا سببه الذنوب والمعاصى؟

٢- حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفىء ذلك النور، وتعمي بصيرة القلب، وتسد طرق العلم، وتحجب موارد الهداية، قال الله عز وجل: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ (١) ، ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه، وكمال فهمه فقال: ﴿إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية » (١) ، وقال الشافعي رحمه الله:

شكوتُ إلى وكيع سُوْءَ حِفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن علم الله نور ونورُ اللهِ لا يُهدى لعاصي (١)

٣- الوحشة في القلب بأنواعها: وحشة بين العاصي وبين ربه، وبينه

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٠٤، ١٤٨، ١٧٣، ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ديوان الشافعي، ص٨٨، وانظر : الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٠٤.

وبين نفسه، وبينه وبين الخلق، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، والوحشة التي بين العاصي وبين ربه لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاً، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة، ولو لم تترك الذنوب إلا حذراً من الوقوع في تلك الوحشة لكان العاقل حريًّا بتركها.

وأما الوحشة التي بين العاصي وبين الناس ولاسيما أهل الخير منهم ؟ فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بَعُد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان، بقدر ما بَعُدَ من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشاً بنفسه، قال بعض السلف: «إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلقِ دابتي و امرأتي»(١) ، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «إني لأعصى الله فأعرف ذلَّك في خلق حماري وخادمي " ، وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الربِّ سبحانه فكلما قوي القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحداً ملابساً شيئاً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه، وقلبه، فيستوحِشُ ويُستوحشُ منه (٣).

٤- الظلمة في القلب؛ فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقة يحس
 بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٠٥، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء، لأبي نعيم، ٨/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكآفي، لأبن القيم، ص ١٤٤.

الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته، حتى يقع في البدع والضلالات، والأمور المهلكة وهو لا يشعر، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سواداً فيه يراه كل أحد أن ، قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: "إن للحسنة ضياء في الوجه، ونوراً في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه، وظلمة في القلب، ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في قلوب الخلق، وظلمة في القلب، ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق ألى المناه في القلب ألى المناه في قلوب الخلق ألى المناه في قلوب الخلق ألى المناه في المناه في المناه في المناه في قلوب الخلق ألى المناه في قلوب الخلق ألى المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في قلوب الخلق ألى المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في قلوب الخلاء ألى المناه في المناه في

توهن القلب وتضعفه؛ أما وهن القلب؛ فإن المعاصي لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية (٣) .

وأما ضعف القلب؛ فإن المعاصي تضعفه من عدة وجوه، هي:

(أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرَّأ على معاصيه؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيِّرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ مِنْ العبد وبين الذنوب (٥٠٠).

(ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية ، فتضعف في قلبه إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٠٥-١٠٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع الساق، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٣٤.

بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك(١).

(ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه و تقطعه عن السير، فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضاً مخوِّفاً، أو يضعف قوته ولابد، حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي على اللهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال»(")، والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء»(")، ومن أقوى الأسباب الجالبة لد: «زوال نعمة الله، وتحول عافيته، وفجأة نقمته، وجميع سخطه»(").

٦- تحجب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبريوم القيامة،
 كما قال الله عز وجل: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ \* كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِين قلوبهم،
 رَبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لِمَحْجُوبُونَ ﴾ (٥) ، فكانت الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم،

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص ١١٠، و ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، ٧/ ٢٠٣، برقم ٦٣٦٣، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل، ٤/ ٢٠٧٩، برقم ٢٧٠٦.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء، ٧/ ١٩٩، برقم ٦٣٤٧، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ٤/ ٢٠٨٠، برقم ٢٧٠٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب الذَّكر والدعاء، ٤/ ٩٧ م. برقم ٢٧٣٩، وانظر: الجواف الكافي، لابن القيم، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين، الآيتان: ١٤-١٥.

وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهم(١) .

٧- يألف المعصية، فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أصحاب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية، ويحدث بها من لم يعلم أنه علمها، وهذا الضرب من الناس لا يعافون ويُسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله علي يقول: «كلُّ أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يشكف ستر الله عنه»(٢).

۸- هوان المعاصي على المصرين عليها، فلايزال العبديرتكب المعاصي حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وعينه، وذلك علامة الهلاك؛ لأن الذنب كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظُم عند الله؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا»(").

فالمؤمن قلبه فيه نور فهو على يقين من الذنب الصغير وليس على يقين من المغفرة فيخاف الذنب الصغير أن يهلكه كالجبل، والفاجر قليل المعرفة بالله ولذلك قل خوفه من الله واستهان بالمعصية().

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) متفقّ عليه: البخاريّ، كتاب الأدّب، باب ستر المؤمن على نفسه، ٧/ ١١٧، برقم ٢٠٦٩، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ٤/ ٢٢٩١، برقم ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري في صحيحه ٧/ ١٨٨ ، برقم ٣٠٥٨ ، وتقدم تخريجه في ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ١١/ ١٠٥.

٩- تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (١) ، وقال عز وجل: ﴿ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلّهِ الْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلّهِ الْعِزَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلّهِ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ (١) ، وعن عبدالله بن عمر و الله الله عنهما، قال قال رسول الله ﷺ: «بعثت بين يدي ابن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله ﷺ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وَجُعِل رزقي تحت ظلِّ رمحي، وَجُعِل الذَّلُ والصغارُ على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم » (٣) .

فمن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله؛ فإنه لا يجدها إلا في طاعته، وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك»، وقال الحسن البصري رحمه الله: «إنهم وإن طقطقت بهم البغال، وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يُذِلَّ من عصاه»(۱).

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله:

رأيت الذنوب تميتُ القلوب وقد يورثُ الذُّلَ إدمانهُا وتركُ الذُّل إدمانهُا وتركُ الذنوب حياةُ القلوب وخير لنفسك عصيانهُا وهل أفسد الدَّينَ إلا الملوكُ وأحبارُ سوءٍ ورهبانهُا والم

• ١ - تفسد العقل وتؤثر فيه؛ فإن للعقل نوراً والمعصية تطفيء نور

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون، الآية: ٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٥٠، ٩٢، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣١٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) الجوابُ الكَّافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ١١٤.

العقل، فإذا طفىء نورُه ضعف ونقص، وغاب، وما عصى الله أحد حتى يغيب عقله؛ لأن واعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟

ولاشك أن المعصية إن لم تفسد العقل فهي تنقص من كماله، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه (١٠٠٠).

11- تطبع على القلب، فإذا تكاثرت طبعت على قلب صاحبها فكان من الغافلين؛ لأن القلب يصدأ من المعصية فإذا ازدادت غلب الصدأ حتى يصير طبعاً وختماً، وقفلاً، الصدأ حتى يصير طبعاً وختماً، وقفلاً، فيصير في غشاوة وغلاف " ، قال الله عز وجل: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ " .

17 - الذنوب تطفىء غيرة القلب؛ فإن أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته، وعموم الناس؛ ولهذا كان النبي على أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه؛ ولهذا قال على الأعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين، الآية: ١٤.

ذلك وعدالله الجنة»(١) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «يا أُمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني، يا أُمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً» .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم [الله] عليه» (٣٠٠ .

وعن جابر بن عتيك مرفوعاً: «إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في خير الريبة، والاختيال الذي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل» نن والمقصود بالغيرة في الريبة: الغيرة في مواضع التهمة والتردد، فتظهر فائدتها، وهي الرهبة والانزجار، وإن كانت الغيرة بدون ريبة فإنها تورث البغض والفتن والاختيال في الصدقة أن يكون سخياً، فيعطي طيبة بها نفسه، فلا يستكثر والاختيال في الصدقة أن يكون سخياً، فيعطي طيبة بها نفسه، فلا يستكثر

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: «لا شخص أغير من الله»، ٨/ ٢٢٠، برقم ٧٤١٦، ومسلم، كتاب اللعان، ٢/ ١١٣٦، برقم ١٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، ٦/ ١٩١، برقم ٢٢١٥.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، أ ١٩٦/، برقم ٥٢٢٣، ومسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ٢١١٤، برقم ٢٧٦١، واللفظ له، وما بين المعكوفين من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) النسائي، كتاب الزكاة، بأب الاختيال في الصدقة، ٥/ ٧٨، برقم ٢٥٥٨، وأحمد في المسند، ٥/ ٤٤٥، وله شاهد عند ابن ماجه برقم ١٩٩٦، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل، ٧/ ٥٨، برقم ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٧٩.

كثيراً ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو مستقل، وأما الحرب: فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة وعدم جبن (١) .

والمقصود أن العاصي كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه، وأهله، وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جداً حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه، ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك؛ ولهذا كان الديوث من أخبث الخلق والجنة حرام عليه؛ لأنه لا غيرة له؛ ولهذا رضي بالسوء في أهله، وهذا يدل على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب وتحمي له الجوارح، وتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب، فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع وعدم الغيرة تمين أهمية الغيرة ومكانتها".

17 - الذنوب تذهب الحياء من القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير كله، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «الحياءُ خير كله» أو قال: «الحياءُ كله خير» (")، وعنه رضي الله عنه عن النبي عليه أنه قال: «الحياء لا يأتي إلا بخير» (")، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء عند العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية فلا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بإطلاعهم عليه، بل كثير من أهل المعاصي يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي، ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٣٠-١٣١.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ١/ ٦٤، برقم ٣٧.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب آلحياء، ٧/ ١٣٠، برقم ٦١١٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، ١/ ٦٤، برقم ٣٧.

وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع ('' ، وهذا ينطبق عليه أحد المعنيين لحديث أبي مسعود عن النبي على أنه قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت "('' ، وهذا الحديث له تفسيران:

التفسير الأول: أنه للتهديد والوعيد، والمعنى من لم يستح فإنه يصنع ما شاء من القبائح؛ لأن الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح وقع فيها، وهذا المعنى هو المشهور.

التفسير الثاني: أن الفعل إذا لم تستح من الله من فعله فافعله وإنما ينبغي تركه هو ما يستحي منه من الله، فالمعنى الأول تهديداً كقوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢) ، والمعنى الثاني: يكون إذناً وإباحة (١) .

١٥- تمرض القلب، وتصرفه عن صحته واستقامته إلى مرضه

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٣١-١٣٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب إحاديث الأنبياء، بابّ، ٤/ ١٨٣، برقم ٣٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٣٢، وجامع الأصول، لابن الأثير، ٣/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ص١٤٣- ١٤٤.

وانحرافه، وتأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب ولا دواء لها إلا تركها، وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذا الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيماً ألبتة، ولا تحسبن أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ \* (') مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة: دار الدنيا، والبرزخ، والقرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ ولهذا قال بعض الصالحين: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف".

17 - المعاصي تصغر النفوس، وتقمعها، وتدسّيها، وتحقّرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها، وتكبرّها، قال الله عز وجل: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها ﴾ (٣) والمعنى قد أفلح من كبرّها وأعلاها بطاعة الله، وأظهرها، وقد خاب وخسر من أخفاها، وحقّرها وصغّرها بمعصية الله، فالطاعة تكبر النفوس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، فما كبرّ النفوس وشرفها، ورفعها، وأعزها مثل طاعة الله، وما صغّر النفوس وأذلها، وحقرها مثل معصية الله عز وجل (١٠).

١٧- خسف القلب ومسخه، وعلامة خسف القلب أنه لايزال جوَّالاً

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار، الآيتان: ١٣ – ١٤.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس، الآيتان: ٩-١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ١٤٩.

حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقرَّبه إليه لايزال جوالاً حول العرش، وأما مسخ القلب، فإن من القلوب ما يمسخ بسبب المعاصي كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه، وأعماله، وطبيعته، فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير، لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على قلب كلب، أو حمار، أو حية، أو عقرب، ومن الناس من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليداً كالحمار، وغير ذلك().

11- المعاصي تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب".

19- تُضَيِّق الصدر، فالذي يقع في الجرائم ويعرض عن طاعة الله يضيق صدره بحسب إعراضه، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَضِيق صدره بحسب إعراضه، قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَيَّ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يَهْدِيهُ يَشَيَّ مَكَدَرُهُ لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهِ كَاللّهُ عَلَيْكَ لا يَعْمَى الله عَلَى الله عَلَى الله عنه وسجن الله عنه في عبته ما سواه؛ فإن من أحب شيئاً غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبته (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢١٣-٢١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٢٠.

#### (ب) آثار المعاصي على الدين:

• ٢ [١] تزرع المعاصي أمثالها، ويولد بعضها بعضاً، حتى يصعب على العبد التخلص منها، كما قال بعض السلف: «إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها» وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» وهكذا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى يعود إلى الطاعة، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره حتى يعاود المعصية (")، فعلى المسلم أن يقبل على الطاعة ويترك المعصية ويسأل الله عز وجل أن يجبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين.

٢١ [٢] تحرم الطاعة وتثبط عنها، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة وتكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى لكان كافياً في ضرره، فالمعاصي تحرم الطاعات، وتقطع طرق الأعمال الصالحة " .

المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه، قال الحسن البصري رحمه الله: «هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم» (") ، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ (") ، ولو عظمهم الناس في الظاهر خوفاً من شرهم أو لحاجتهم إليهم، فإنهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه (") .

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص١٠٦، ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) سورةَ الحج، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١١٢.

١٣٧ [٤] تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله على، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، فلعن: الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة ، ولعن النامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ، ولعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه وقال هم سواء ، ومر على حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» ، ولعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ، و عن الله الذي فتقطع يده ، و عن الله الذي فتقطع يده ، و عن الأرض ، ولعن الله ، ومن أوى محدثاً ، ومن لعن والمتشبهين بالنساء من الرجال ، ولعن المتشبهات بالرجال من النساء ، والمتشبهين بالنساء من الرجال ، ولعن المتشبها ، ومامها ، والمحمولة إليه وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه المصور (۱۰۰۰) ، ولعن من سب أباه ، ومن سب أمه ، ومن كمه أعمى عن المصور (۱۰۰۰) ، ولعن من سب أباه ، ومن سب أمه ، ومن كمه أعمى عن المصور (۱۰۰۰) ، ولعن من سب أباه ، ومن سب أمه ، ومن كمه أعمى عن

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، ٧/ ٨١، برقم ٥٩٣٣، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة، ٣/ ١٦٧٧، برقم ٢١٢٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، ٧/ ٨١، برقم ٥٩٣١، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة، ٣/ ١٦٧٨، برقم ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ٣/ ١٢١٨، برقم ١٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، ٣/ ١٧٣، ١، برقم ٢١١٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ٣/ ١٣١٤، برقم ١٦٨٧.

 <sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله، ٣/ ١٥٦٧، برقم ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٧) البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقم ٥٨٨٥.

<sup>(</sup>٨) أبو داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، ٣٢٦/٣، برقم ٣٦٧٤، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، ٢/ ١١٢٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٠٠، وما بين المعكوفين لابن ماجه.

<sup>(</sup>٩) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ٣/ ١٥٥٠، برقم ١٩٥٨.

<sup>(</sup>١٠) البخاري، كتاب اللباس، باب من لعن المصور، ٧/ ٨٨، برقم ٩٦٢ ٥.

الطريق، ومن وقع على بهيمة، ومن عمل بعمل قوم لوط (۱٬۰۰۰) ولعن الراشي والمرتشي (۱٬۰۰۰) ولعن زوّرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (۱٬۰۰۰) ولعن من أتى امرأة في دبرها (۱٬۰۰۰) وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (۱٬۰۰۰) وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه (۱٬۰۰۰) وقد لعن الله عز وجل في كتابه من آذاه وآذى رسوله علي (۱٬۰۰۰) ولعن من أفسد في الأرض ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل (۱٬۰۰۰) ولعن من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى (۱٬۰۰۰) ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة (۱٬۰۰۰) ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذه ، فلو لم يكن في المؤمنين (۱٬۰۰۰) ولعن الله ورسوله على أشياء غير هذه ، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون عمن يلعنه الله ورسوله وملائكته فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون عمن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه ، فليبتعد العاقل عن كل معصية حتى لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه ، فليبتعد العاقل عن كل معصية حتى

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند، ١/٢١٧، وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند، ٣/ ٢٦٦، برقم ١٨٧٥.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشّي، ٣/ ٦١٣، برقم ١٣٣٦، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب كراهة الرشوة، ٣/ ٣٠٠، برقم ٣٥٨٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٤، وإرواء الغليل، برقم ٢٦٢٦، وفي صحيح سنن أبي داود برقم ٣٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، ٣/٢١٨، برقم ٣٣٢٣، والترمذي، ٢/ ٢١٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣٠٨/١، وتقدم تخريجه ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ٢/ ٢٤٩، برقم ٢١٦٢، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ٦/ ١٨٣، برقم ١٩٣٥.

 <sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم، ٤/ ٢٠٢٠، برقم ٢٦١٦.

<sup>(</sup>٧) انظر أسورة الأحزاب، الآية : ٧٥ .

<sup>(</sup>A) انظر: سورة الرعد، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: سورة النور، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>١١) انظر: سورة النساء، الآيتان: ٥١-٢٥.

ينجو، والله المستعان(١) .

الله الله عن الله عن والمؤمنات، وبين سبحانه أن الملائكة يستغفرون نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وبين سبحانه أن الملائكة يستغفرون لهم، قال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَعْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ لهم، قال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَعْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدُ لهم، قال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَعْلُونَ اللَّذِينَ الْمَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءِ رَحْمَةً وَعَلَمًا فَأَغُفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيم وَدُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ جَنَّتِ عَدْنِ اللَّي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ جَنَّتِ عَدْنِ اللَّي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ إِنَّكَ الْعَرْيِلُ الْمَعْمِدُ اللَّي وَعَهِمُ السَّيَعَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَيِذِ فَقَدْ رَحْمَتُمُ وَذَولِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٠) ، فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين رَحْمَتُمُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّي اللهم غيرها فلا يطمع غيرها فلا يطمع غيرها فلا يطمع غيرها فلا يطمع غيرها لاء بإجابة هذه الدعوة (١٠) .

نسى الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة ، قال الله عز وجل : في الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة ، قال الله عز وجل : في يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَالْسَنَهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَكِكَ هُمُ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ فَالْسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَكِكَ هُمُ الله عَن وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن الله عن وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه: أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه ، وما يوجب له الحياة الأبدية ، وكمال لذتها وسرورها ، ونعيمها ، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمة الله وخوفه ، والقيام بأمره ، فترى العاصي مهملاً لمصالح نفسه مضيعاً لها ، قد أغفل الله قلبه عن ذكره ، واتبع هواه ،

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني، لابن القيم، ص ١١٥-١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآيات : ٧-٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص١١٩-١٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، الآيتان: ١٨-١٩ أ.

وانفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وفرط في سعادته الأبدية، واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، وإنما ذلك متاع زائل لا خير فيه، كما قيل:

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها، وإضاعة حظها، ونصيرها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع ما لا غنى له عنه ولا عوض له منه:

من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض فالله عز وجل يعوض عن كل ما سواه و لا يعوض عنه شيء (١٠).

٢٦ [٧] تخرج صاحبها من دائرة الإحسان، فإن من عقوبات المعاصي أن تمنع العاصي ثواب المحسنين؛ فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي؛ لأن المحسن يعبد الله كأنه يراه، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلاً عن الوقوع فيها".

٢٧ [٨] تفوِّت ثواب المؤمنين ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، ومنها:

أ - الأجر العظيم: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ (") . ب الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ اللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الل

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، ص ١٣٥ – ١٣٦، و ١٩٠ – ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٣٨.

- ج موالاة الله لهم ولا يذل من والاه: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (١)
  - د ﴿ لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ " .
    - هـ- معية الله لهم: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (")
- و الرفعة في الدنيا والآخرة: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّال
- ز العزة: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ( ) . يَعْلَمُونَ ﴾ ( ) .
- ح إعطاؤهم نصيبين من رحمته وإعطاؤهم نوراً يمشون به ومغفرة ذنوبهم . (٦)
- ط أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: ﴿ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٧) .
- ي القَرَّأَن هدى لَهُمْ وشفاء: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءً اللهِ مَ وَقُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَاءً اللهِ مَ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ وَلَا لَهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ وَلَا اللهِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ (١٠) .

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير في الدنيا والآخرة، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان، فكيف يهون على العبد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: سورة الحديد، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية؛ ٤٨ .

<sup>(</sup>A) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

أن يرتكب شيئاً يسبب له الخسارة في الدنيا والآخرة، فإن الإصرار على الذنوب يسبب الرين على القلوب، فيخاف أن يستمر على ذلك فيسبب له ارتكاب ما يخرجه عن الإيمان بالكلية، ومن هنا اشتد خوف السلف فقال بعضهم: «أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر»(۱).

٢٨ [٩] توجب القطيعة بين العبد والرب، وإذا وقعت القطيعة بين العبد وربه انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح، وأيُّ رجاء، وأيُّ عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير، وقطع ما بينه وبين وليّه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين (٢).

79 [10] المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان وفي سجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالاً من أسير أسرَهُ أعدى عدوِّ له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ والله المستعان "

٣٠ [11] المعاصي تجعل صاحبها من السفلة؛ فإن الله خلق خلقه قسمين: عُلية، وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة (١٠).

٣١ [١٢] تُسْقِط الكرامة، من عقوبات المعاصي: سقوط الجاه،

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، ص ١٣٩، و ص ٢١٧-٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٥٥، ١٩٥، ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ص ١٦١.

والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم (') ، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له ، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده ، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه ، فأسقطه من قلوب عباده ، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش : خامل الذكر ، ساقط القدر ، رزيّ الحال ، لا حرمة له ، ولا فرح له ، ولا سرور ؛ فإن خمول الذكر ، وسقوط القدر والجاه جالب لكل غمّ وهمم وحزن ، ولا سرور معه ، ومن أعظم نعم الله على العبد الطائع أن يرفع له بين العالمين ذكره ، ويعلي قدره (') .

٣٢ [١٣] كراهية الله للعاصي، قال الله عز وجل: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُلَّا مِثْبُ كُلَّ مَا اللهِ عَز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانَا أَشِيمًا ﴾ '' .

### (ج) آثار المعاصي على البدن:

للمعاصي آثار على بدن العاصي، منها على سبيل المثال ما يأتي:

٣٣ [1] العقوبات الشرعية، إذا لم تَرُع العاصي العقوبات السابقة ولم يجد لها تأثيراً في قلبه، فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل ورسوله ﷺ على الجرائم وهي: الحدود، والكفارات، والتعزيرات.

أما الحدود فهي: قتل المرتد، وحد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد شرب الخمر، وهذه تحفظ الضرورات الخمس: «حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال»، وما شرع الله عز وجل

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴿ سُورة الحَجرات، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٠٧.

هذه الحدود والقصاص إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس.

وأما الكفارات: فمنها: كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، وفي الحيض، والنفاس، وكفارة اليمين.

وأما التعزيرات: فهي حسب ما يراه الحاكم المسلم وأنه يردع ويزجر (۱) ، ولا يصل التعزير إلى الحد، إلا إذا كان الجرم عظيماً فقد يصل التعزير إلى القتل ، وذلك حسب القواعد الشرعية ، لا على حسب هواه (۱) .

٣٤ [٢] العقوبات القدرية، وهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال، فالعقوبات القدرية على القلوب: آلام وجودية يضرب بها القلب، وقطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها.

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية، وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب، وإما في البدن، وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد ".

والخلاصة أن العقوبات القدرية: هي ما يصيب الإنسان في دينه، أو دنياه، أو كليهما: من الفتن، والمحن، والابتلاء، بسائر المصائب

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢٠١-٢٠٧، والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص ١١٦–١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، الصادرة من رئاسة البحوث العلمية، قرار هيئة كبار العلماء رقم ١٣٨، في محكم مهرب ومروج المخدرات، العدد الحادي والعشرون، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص٢٠٨-٢١١.

على اختلاف أشكالها، وهي على ثلاثة أنواع: منها ما يكون لرفع الدرجات، ومنها ما يكون لتكفير السيئات، ومنها ما يكون عقاباً للإنسان على ظلمه وعدوانه، وعصيانه لربه، وهذه الدرجة الأخيرة عامة للمسلم والكافر كل على حسب ذنبه وجرمه(۱).

٣٥ [٣] والمعاصي توهن البدن؛ فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنُه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم ""، .

#### (د) آثار المعاصى على الرزق:

المعاصي تحرم الرزق، ولاشك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ بَعْزَجًا \* وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (") ، فكذلك ترك تقوى الله مجلبة للفقر، وهذا مفهوم الآية؛ فإن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجاً ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، وما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي (") .

٣٧ [٢] تزيل النعم، فالمعاصي تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما ذكر عن علي بن

<sup>(</sup>١) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآيتان: ٢-٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢٠٤.

أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة» أن من مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتَ بتوبة فَرَن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ فَن ، وقال عز وجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ فَن ، فلا يغير الله تعالى نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه ، فيغير طاعة الله بمعصيته ، وشكره بكفره ، وأسباب رضاه بأسباب سخطه ، فإذا غيَّر عليه جزاءً وفاقًا ، وما ربك بظلام للعبيد .

فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية ، والذل بالعز ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ﴿ '' .

ولقد أحسن القائل:

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تُزيلُ النِّعَمْ وحطها بطاعة ربِّ العباد فربُّ العباد سريع النقم (٥٠)

٣٩[٣] تزيل البركة في المال وقد تتلفه، ومن ذلك أن من كذب في بيعه وشرائه وكتم العيوب في السلعة عوقب بمحق البركة، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» (١٠) ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ملم يكتما ونصحا، ٣/ ١٤، برقم ٢٠٧٩، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، ٣/ ١١٦٤، برقم ١٥٣٢.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (۱) ، والمعنى أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنيا فييسر له أداءه، أو يتكفل الله به عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها وقع له الإتلاف في معاشه وماله، وقيل: المراد بذلك عذاب الآخرة (۱) .

## (هـ) آثار المعاصي العامة على الفرد:

٣٩ [1] تمحق البركات: بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركات الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره، ودينه، ودنياه ممن عصى الله، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُلَتِ مِّنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٣) ، فالمعاصي سبب لمحق البركات في كل شيء. فينبغي للمسلم أن يهرب من المعاصي حتى تحصل البركة في دينه ودنياه و آخرته (١)

• ٤ [٢] المعاصي مجلبة للذم، فإن من عقوباتها أن تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن، والبر، والمحسن، والمتقي، والمطيع، والمنيب، والولي، والورع، والصالح، والعابد، والطيّب، ونحو ذلك. وتكسوه اسم الفاجر، والعاصي، والمخالف، والمسيء، والمفسد، والخبيث، والكاذب، والخائن، وقاطع الرحم، والغادر، والفاجر، وأمثالها. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء القبيحة

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب البيوع، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، ٣/١١٣، برقم ٢٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري، لأبن حجر، ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأُعراف، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص١٥٧-١٦١.

وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. والله المستعان ١٠٠٠.

21 [٣] المعاصي تجرِّي على الإنسان أعداءه، وهذا من عقوباتها على فاعلها، فتجرِّي عليه الشياطين بالأذى والإغواء، والوسوسة، والتخويف، والتحزين، وإنسائه ما فيه مصلحته. وتجري عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. وتجرئ عليه أهله، وخدمه وأولاده، وجيرانه، وهذا يكفي في قبح المعاصي. والله المستعان ".

العامية العبد أمام نفسه، وهذا من أعظم عقوبات المعاصي، فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، والمعاصي تخون العبد في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ العالي الدائم على الحظ الحسيس المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم، وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزمه في غمده بحيث لا ينجذب بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه العدو وظفر به، فكذلك القلب يصدأ إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به، فكذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخناً بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه بالذنوب ويصير مثخناً بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئاً، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب.

والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بليّة خانه قلبه، ولسانه، وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الكافي، ص ١٦٦.

والإنابة إليه، والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فحينئذ يذكره بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. هذا كله أثر الذنوب والمعاصي.

وهناك أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وهو أن يخون العاصي قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كثيراً من هذه الوقائع، منها: أن رجلاً شحاذاً قال عند موته: «فلس لله» فلس لله» حتى خرجت روحه، وقيل لتاجر عند موته قل لا إلله إلا الله، فقال: «هذه القطعة رخيصة هذا مُشترَى جيد» حتى قضى، ولقن آخر: «لا إلله إألا الله، فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها» وغير ذلك من القصص كثير (۱)، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

27 [0] مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق، وكل ذلك من عقوبات المعاصى، وأضرارها، نسأل الله العافية (١٠).

24 [7] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب في الآخرة كل ذلك من عقوبات المعاصي، قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن ذِكَرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُو يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ (") ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ١٦٨-١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ١٢٤.

الله الذي أنزله على رسوله ﷺ: في دنياه، وفي البرزخ، ويوم معاده، ولا تقر العين، ولا يهدأ القلب، ولا تطمئن النفس إلا بإلهها، ومعبودها الذي هو الحق وكل معبود سواه باطل، فمن قرت عينه بالله قرَّت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات "().

العاصي، فلا العاصي، وهذا من أعظم ما يصيب العاصي، فلا يتوجَّهُ لأمر إلا يجده مُغلقاً دونه، أو متعسراً عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراً، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسراً، ويا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟

٤٦ [٨] تقصر المعاصي العمر وتمحق بركته ولابد فإن البركما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر، وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي.

وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسباباً تكثره وتزيده. ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال، والصحة والمرض، والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها.

وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٠٥.

الحياة هي حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها، فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية().

## (و) آثار المعاصي على الأعمال:

لا شك أن الأعمال تتأثر في بعض الأحوال بالمعاصي ومن ذلك ما يأتي:

الله عنه عن النبي على أنه قال: «الأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، بيضاً فيجعلها عز وجل هباء منثوراً» قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا، جَلِّهم لنا، أن الا نكون منهم ونحن الا نعلم، قال: «أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ١٨.

أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»(١) ، قلت: ولعل هؤلاء استحلوا هذه المحارم، أو عملوا عملاً يخرجهم عن الإسلام، أو لهم غرماء أُعطوا هذه الحسنات كلها، والله عز وجل أعلم.

الله على الله على الله عنه أن رسول الله على قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة: بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه، أُخِذَ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار»(").

# ثانياً: آثار المعاصي على المجتمع:

المعاصي لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

١٥ [١] إهلاك الأمم بسبب المعاصي، لاشك أن جميع الأضرار
 في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي.

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة، والنعيم، والبهجة، والسرور، إلى دار الآلام، والأحزان، والمصائب؟

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده، ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبُدِّل بالقرب بُعداً، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحاً،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، ١٤١٨/٢، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ١٧، برقم ٥٠٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في كتاب البر والصَّلة والآداب، بأب تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٧، برقم ٢٥٨١.

وبالجنة ناراً تلظى، وبالإيمان كفرا؟

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماءُ فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم، حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم اتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم، ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى؟

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، ثم نُقلت أرواحهم إلى جهنم: فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟

وما الذي خسف بقارون، وداره، وماله، وأهله؟

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودِمَّرها تدميراً؟ وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟(١) لاشك أن الذي أصاب هؤلاء جميعاً وأهلكهم هي ذنوبهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ص ٨٤-٨٦.

الله النعم، فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها؛ فإن شكر الله على نعمه يزيدها، قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَر الله عَن وجل: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرَّتُمْ لَإِن كَمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرَّمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (() ، ونعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، كما قال عز وجل: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللهَ لَعْفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ (() ، ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللهَ لَعْفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ (() ، ﴿ وَإِن تَعُدُدُواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا إِن اللهَ لَعْمَتَ اللهِ لَا تَحْصُوها إِن اللهِ لَا يَحْمُوها إِن اللهِ لَا يَعْمَلُ اللهِ لَا يَعْمَلُ اللهِ لَا يَعْمَلُ اللهِ اللهِ لَا يَعْمَلُ اللهِ اللهِ لَا يَعْمَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

ومن هذه النعم على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

أ - نعمة الإِيمان، وهي أعظم النعم على الإِطلاق.

ب- نعمة المال والرزق الحلال.

ج - نعمة الأولاد.

د - نعمة الأمن في الأوطان .

هـ- نعمة العافية في الأبدان<sup>(١)</sup>.

وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر، وتزول أو تنقص، أو لا يبارك فيها للعبد بالذنوب والمعاصي، والاعراض عن الله عز وجل: ﴿ وَمَا آصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ (٥٠٠ .

٢٥ [٣] نزول العقوبات العامة المهلكة ، ومنها ما يأتى :

أ - ظهور الطاعون.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي، ص ١٤٢، وانظر ما تقدم في ص ٣٥٧، والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص ١٤١- ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية : ٣٠.

ب- نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا.

ج - الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان.

د - منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.

هـ- تسليط الأعداء.

و - يجعل الله بأسهم بينهم.

فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله على فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ""

وهذا من أعلام نبوة محمد ﷺ فقد وقع ذلك كله بمن وقع في هذه المعاصي، ومن الأدلة المحسوسة على ذلك مرض الإِيْدْز الذي وقع بمن أعلنوا بالفواحش، نسأل الله العافية ('').

٥٣ [٤] حلول الهزائم، فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن دين الله عز وجل، كما أن من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الفتن، باب العقوبات، ٢/ ١٣٣٢، برقم ٤٠١٩، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٤/ ٥٤٠، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٧٠، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/٧، برقم ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله، للمؤلف، ص ٥٠٦.

\$ [0] المعاصي مواريث الأمم الظالمة، فليحذر المسلم أن يرث المعاصي عن الظالمين، فإن اللوطية: ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر: ميراث عن قوم هود، وغير ذلك، فالعاصي لابس ثياب هذه الأمم وهم أعداء الله عز وجل (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآيات: ٥٥-٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٤٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة محمد، الآيتان: ٧-٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص١٥٣ – ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الجوابّ الكافي، لابن القيم، ص ١١٦.

المعاصي تؤثر حتى على الدواب، والأشجار، والأرض
 المخلوقات.

٢٥ [٧] تسبب عذاب القبر، وعذاب يوم القيامة، وعذاب النار، نعوذ بالله من ذلك (١٠).

### المسلك الثامن: العلاج:

إن العباد لهم منجيات تنجيهم من المهالك والجرائم، والمصائب إذا حلت بهم، وتنجيهم من حلول العقوبات قبل نزولها، وتسبب لهم السعادة في الدنيا والاخرة ومن هذه الأمور ما يأتي:

أولاً: التوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، قال الله عز وجل: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ قَالَ اللهِ عز وجل: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ اللّهِ تَوْبَةً فَقْلِحُونَ ﴾ (" ، وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِينَ اللّهِينَ السّرَفُوا عَلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾ (" ، وقال عز وجل: ﴿ فَقُلْ يَعِبَادِى اللّهِيمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ يَغْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله الله الله الله عن وجل: ﴿ وَاللّهِيمَ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ عَلُوا فَحِشَةً أَوْ فَلَمُ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ عَلْمُونَ اللّهُ عَلْمُونَ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) انظر: المرجع السابق، ص ١٢٠-١٢٤، والمعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع، لحامد بن محمد المصلح، ص ١٦٤-٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ٨٢.

يجنيها التائب، ومنها على سبيل المثال ما يأتي:

١ - محبة الله للتوابين، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَجَلَ اللَّهَ عَلَيْكِ ٱللُّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الل

7- فرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه ، فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح »(٢) .

٣- تبديل الله عز وجل السيئات حسنات، قال الله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَا هِا أَحَقَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ لَا يَدْعُونَ النَّفْسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٤- التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب يدخل الله صاحبها الجنة، قال الله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمُ لَا يُخْرِي اللهُ ٱلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثَمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ الْأَنْهَارُ يَوْمُ لَا يُخْرِي اللهُ ٱلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثَمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، ٧/ ١٨٩. برقم ٦٣٠٩، ومسلم واللفظ له، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، ٤/ ٢١٠٤، برقم ٢٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآيات: ٦٨-٧٠.

وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنِا وَأَغْفِرْ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

والتوبة لها شروط وأركان لا تقبل إلا بها وهي:

أ - الإقلاع عن المعصية وتركها.

ب- العزيمة على عدم العودة إليها أبداً.

ج - الندم على فعلها.

د – إن كانت المعصية في حق آدمي فلها شرط أو ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق ورد الحقوق.

لا تنفع التوبة عند الغرغرة، أو بعد طلوع الشمس من مغربها(٢) .

ثانيا: تقوى الله عز وجل، في السر والعلن، وهي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. ويجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك (٣).

ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى اللهَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ اللهُ اللهُ عُونَ إِلَى اللّهَ اللهُ اللهُ عَن النبي ﷺ أنه قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعُنه فلا يستجيب لكم »(٥)، وقال الله عز وجل:

 <sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مدارج السالكين، ١/ ٢٠١-٤٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٧/ ٥٩،
 والاداب الشرعية لابن مفلح، ١/ ٨٥-١٥٦، وغذاء الألباب، للسفاريني، ٢/ ٦٨ ٥-٩٦٠

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢٩١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الترُّمْذي، كتاُّب الفتنَّ، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ٤/٨/٤، برقم ٢١٦٩،=

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ (١) .

رابعاً: الاقتداء بالنبي ﷺ، في جميع الاعتقادات، والأقوال والأفعال (١٠).

خامساً: الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل:

1- الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلّف عنه أثره: إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله عز وجل، وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل الحرام، والظلم، ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والسهو واللهو، وإما لعدم توفر شروط الدعاء المستجاب ".

٢- الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء: يدافعه ويعالجه،
 ويمنع نزوله، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن<sup>(1)</sup>.

٣- مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة:

أ - أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

ب- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد،
 ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً.

ج- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه (·· .

<sup>=</sup> وأحمد واللفظ له في مسنده، ٥/ ٣٨٨، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع ، ص ٣٠٣–٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني، لابن القيم، ص ٢٢، ٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ص ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق، ص ٢٤، ٣٥-٣٧.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء» (() ، وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يردُّ القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العُمر إلا البر» (() .

٤- الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية، فالمسلم الصادق يقبل على الدعاء، ويلزمه ويواظب عليه، ويكرره في أوقات الإجابة، وهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء (٣).

آفات الدعاء: إن من آفات الدعاء التي تمنع ترتب أثره، أن يستعجل العبد ويستبطىء الإجابة، فيستحسر ويترك الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله(١).

7- أوقات إجابة الدعاء مهمة ينبغي أن يعتني الداعي في دعائه بها، ومن أعظمها: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقضى صلاة الجمعة، وآخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة، فإذا حضر القلب في هذه الأوقات وصادف خشوعاً وانكساراً بين يدي

<sup>(</sup>١) الحاكم، ٢/٤٩٣، وأحمد في المسند، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ٣/ ١٥١، برقم ٣٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، في كتاب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا بالدعاء، ٤٨٤/٤، برقم ٢١٣٩ ، بلفظه، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وأخرجه الحاكم بنحوه، ٢٩٣/١، من حديث ثوبان وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢٦٧، برقم ١٥٤، وفي صحيح سنن الترمذي، لشاهده من حديث ثوبان عند الحاكم، وعند ابن ماجه برقم ٤٠٢٢، وأحمد، ٥/٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي لابن القيم، ص ٢٥، وشروط الدعاء وموانعُ الإِجابة، لسعيد بن علي بن وهف، ص ٥١-٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢٦، وشروط الدعاء وموانع الإِجابة، لسعيد بن علي بن وهف، ص ٣٩.

الرب، وذلاً له وتضرعاً ورقة، واستقبل الداعي القبلة؛ وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنّى بالصلاة على محمد عبده ورسوله على أنه قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته، وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداً ".

٧- ما يسأل العبد ربه، لاشك أن العبد يسأل الله كل شيء يحتاجه في أمر دينه ودنياه؛ لأن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى، وهو عز وجل لا مانع لما أعطى ولا مطعي لما منع، ويحب عز وجل أن يسأل، فليسأله العبد كل شيء يحتاجه حتى شسع نعله، ويهتم العبد اهتماماً بالأمور المهمة العظيمة التي فيها السعادة الحقيقة ومن أهم ذلك تسعة أمورهي:

الأمر الأول: سؤال الله: الهداية والسداد.

الأمر الثاني: سؤال لله: المغفرة لجميع الذنوب.

الأمر الثالث: سؤال الله عز وجل: الجنة والاستعاذة به من النار.

الأمر الرابع: سؤال الله سبحانه: العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

الأمر الخامس: سؤال الله عز وجل: الثبات على دينه.

الأمر السادس: سؤال الله سبحانه: حسن العاقبة في الدنيا والآخرة.

الأمر السابع: سؤال الله تعالى: دوام النعمة والاستعاذة به من زوالها.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الكافي، لابن القيم، ص ٢٧-٢٨، وشروط الدعاء وموانع الإِجابة، لسعيد بن على بن وهف، ص ٤٥-٩١.

الأمر الثامن: الاستعاذة بالله: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

الأمر التاسع: سؤال الله: صلاح الدين والدنيا والآخرة(١)

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه، فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه: نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ٣٨/٢-٤٠، وشروط الدعاء وموانع الإجابة، للمؤلف، ص١٣٦-١٤٩.



# الفهــــارس

- ١- فهـرس الآيات القرآنية.
- ٧- فهرس الأحاديث النبوية.
- ٣- فهرس الآثسار.
- ٤- فهرس الأشعار والأرجاز.
- ٥- المصادر والمراجع.
- ٦- فهرس الموضوعات.



# ١- فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقمها | الآية |
|--------|-------|-------|
|        |       |       |

#### سورة الفاتحة

| ١٦٥  | ٥ | إياك نعبد وإياك نستعين |
|------|---|------------------------|
| II 1 |   |                        |

#### سورة البقرة

| <b>W</b> / | <u> </u>   | ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين                         |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳. ٤       | <b>Y-1</b> |                                                                 |
| 799        | ٤-١        | ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين                         |
| ١٨٥        | ٥          | أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون                        |
| 100        | ٦          | إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون       |
| ٦          | ٨          | ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين       |
| 7.1        | ۲۸         | ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر                       |
| 170        | 1 9        | يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم                 |
| ٥          | 14-14      | مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم |
| 9          | 719        | أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق                           |
| 1.4        | 77         | فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون                              |
| 114        | 70         | وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات                    |
| 9 4        | 79         | هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً                              |
| 104        | ٣ ٤        | وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم إلا إبليس أبى واستكبر             |
| ٤٩         | ٤٥         | واستعينوا بالصبر والصلاة                                        |
| 798        | ٤٨         | واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً                           |
| ١٥٣        | ١٠٢        | وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر              |
| 77.11      | ١١٢        | بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه                  |
| 777        | 117        | بديع السموات والأرض                                             |

| 177          |
|--------------|
|              |
| 144          |
| 1 £ 9        |
| YA9 ,        |
| 7 17 17      |
| 170,79       |
| 1.7          |
| 17.          |
| 7 %          |
| 7 : 1        |
| 799 1        |
| ۲۰٤          |
| 791          |
| 7.7 7.7      |
| ٣٠٤ ٢        |
| ٣٧٠ ٢        |
| 111          |
| 79£ Y        |
| ۲ ۱۹،۸۸      |
| 97 7         |
| <b>707</b> Y |
| ۲ ۱۱، ۱۷،    |
| 1 7 9        |
| 177 7        |
| 177 7        |
| T00 Y        |
| Y            |

| س الآيات القرآنية | ـــــا ۱- فهر، |                                  |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Y 9 £             | 7.7.1          | واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله |
| ٣٠٤               | 777            | واتقوا الله ويعلمكم الله         |

#### سورة آل عمران

| 771        | 17-10   | قل أؤنبئكم بخير من ذلكم                             |
|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| ٨٩         | 0       | إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء     |
| 779,771    | ν       | هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات            |
| ٣٠٥        | 10      | للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار     |
| ٣٠٠        | 17-10   | قل أؤنبئكم بخير من ذلكم                             |
| 179        | ۱۹      | إن الدين عند الله الإسلام                           |
| 709        | ٣١      | قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله          |
| ٧٥         | ٦٤      | قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم  |
| ۳۰۸        | ٧٦      | بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين        |
| 19/11      | ۸۳      | وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً          |
| 189        | ٨٥      | ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه              |
| 797        | 1.7     | اتقوا الله حق تقاته                                 |
| <b>***</b> | ١٠٤     | ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف     |
| 775        | ١٠٦     | يوم تبيض وجوه وتسود وجوه                            |
| ٣٠٩        | 17.     | وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً              |
| ٣٠٩        | 170-174 | ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة                     |
|            | 141-144 | وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض |
| 779        | 140     | والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله   |
| 717        | ١٣٧     | قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض                 |
| 717        | ۱۳۸     | هذا بیان للناس وهدی وموعظة                          |
| ۱۸۷        | 175-174 | الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم   |

### ١- فهرس الآيات القرآنية

| $\underline{\hspace{1cm}}$ |     |                                                   |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| ٣٧                         | 114 | فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك                     |
| 140                        | 110 | كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة |
| 7 £ 1                      | ۱۸۷ | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه     |

#### سورة النساء

| 79 £              | ١       | يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة                 |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۹               | ۲       | وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب                  |
| 717               | 1 £     | ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده                                  |
| 444               | ٣١      | إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم                          |
| ۱۰۷،۸۰            | ٤٨      | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء             |
| ١٠٨               | ٤٨      | ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً                            |
| ۱۷٥               | ٥٧      | والذين آمنوا وعملوا الصالحات                                     |
| 709               | ٥٩      | يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم  |
| 777               | ٦٩      | ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم             |
| 400               | 1.٧     | إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً                              |
| 77.5              | 11.     | ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفرالله يجد الله عقوراً رحيماً |
| 111               | 111     | لاخير في كثير من نجواهم                                          |
| ۱۰۱،۸۰<br>۱۰۰/۱٤۹ | ١١٦     | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن<br>يشاء          |
| ١٠٧               | 117     | ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً                              |
| 77.117            | 170     | ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن                        |
| 794               | ١٣١     | ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم                    |
| 7.7               | 179-177 | بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً                              |
| 7 £ 1             | 1 2 .   | وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم                             |
| 7 1 £             | 1 : .   | إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً                  |
| ۱۸۹               | 1 5 1   | ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً                       |

| 177         | 1 £ Y   | وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى                            |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٩          | 1 £ Y   | يخادعون الله وهو خادعهم                                      |
| 7.7         | 154-154 | إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم                         |
| 715         | 1 20    | إن المنافقين في الدرك السفل من النار                         |
| 407,19.     | 1 2 7   | وسوف يؤت الله المؤمنين أجرأ عظيماً                           |
| 171         | 100     | وقولهم قلوينا خلف بل طبع الله عليها بكفرهم                   |
| 179         | ١٦٧     | إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً      |
| 712.179     | 179-171 | إن الذين ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً      |
| 7 6 0 . 9 7 | 171     | يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق |
| 11          | 140-145 | يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم                         |

#### سورة المائدة

| ٣٠٩             | ۲  | وتعاونوا على البر والتقوى                    |
|-----------------|----|----------------------------------------------|
| ٧٤٢،٣٢٢،        | ٣  | اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي     |
| \@Y\\FY\<br>\\X |    |                                              |
| 1 4 9           | ٣  | ورضيت لكم الإسلام ديناً                      |
| ١٧.             | ٥  | ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله               |
| ١٢              | 10 | قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين              |
| 1 "             | 17 | يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام       |
| ٣٠٩،١٣٣         | 77 | إنما يتقبل الله من المتقين                   |
| ٣٢.             | ٣٣ | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون   |
| ١٢              | ££ | إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور             |
| 101             | ££ | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون |
| 101             | ٤٥ | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون |
| ١٢              | ٤٦ | وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور                 |
| 101             | ٤٧ | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون |

### ١- فهرس الآيات القرآنية 🛚

| 17          | ٤٨  | وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه        |
|-------------|-----|------------------------------------------------------|
| 105         | 01  | ومن يتولهم منكم فإنه منهم                            |
| 717         | ٦٥. | ولمو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم          |
| ٣١.         | 11  | ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم      |
| 10.11.7     | ٧٢  | إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة            |
| ۸۲          | ٧٦  | قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً |
| 1 1 1       | 9.4 | ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا  |
| ٣٠٩         | ١   | فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون             |
| <del></del> |     |                                                      |

TAP

#### سورة الأنعام

|          | <u> </u> |                                                       |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|
| ١٣       | 1        | الحمدالله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور |
| ٨٤       | 1 🗸      | وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو                 |
| 707      | ۲۸       | فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون             |
| 7 £ 1    | ۲۸       | وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم           |
| * **     | 79       | والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات               |
| 19.6118  | ٤٨       | فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون             |
| ۸۹       | ٥٩       | وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو                    |
| 744      | ٦٥       | قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم        |
| ۲۷، ۱۸٤، | ۸۲       | الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن   |
| 189      |          | ·                                                     |
| 1.4      | ۸۸       | ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون                  |
| 17       | 91       | قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس   |
| 777      | 117      | وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن          |
| 404      | 117      | وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله           |
| ******** | ١٢٢      | أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به فـــي |
| . 414    |          | الناس                                                 |

| ١- فهرس الآييات القرآنب |  | 712 | > |
|-------------------------|--|-----|---|
|-------------------------|--|-----|---|

| ,44<br>,151/150<br>,754 | 170     | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام           |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 17.                     | 170     | ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً             |
| 777,,777                | 104     | وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه                    |
| ٣١١                     | 100     | وهذا كتاب أنزلناه مبارك                           |
| 790,787                 | 109     | إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء |
| ۱۱۲،۷۱                  | 174-174 | قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين   |

### سورة الأعراف

| 797            | 41      | يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً    |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| /W19 . TWA     | 44      | قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن               |
| ***            |         |                                                           |
| ٣١.            | ٣٥      | فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون                |
| ٧١             | 70,09   | يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلمه غيره                    |
| 01             | ۸۳      | فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين                |
| <b>709,71.</b> | 97      | ولمو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم               |
| 717            | ١٢٨     | قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا                     |
| 754            | ١٣٨     | اجعل لنا إلها كما لهم آلهة                                |
| 711            | ١٥٦     | ورحمتي وسعت كل شيء                                        |
| **             | 107     | فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه |
| <b>* Y Y Y</b> | ١٦٥     | فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء         |
| ٣٢.            | ١٦٦     | فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم                           |
| ۱۷٥            | ١٨٠     | ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها                            |
| ۳۰۸            | ١٨٧     | كأنك حفي عنها                                             |
| ۸۲             | 191-191 | أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون                       |
| 717            | 7.1     | إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف                              |

#### سورة الأنفال

| 190            | <b>7-1</b> | وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين                 |
|----------------|------------|----------------------------------------------------|
| <b>707,19.</b> | ٤          | لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم                |
| <b>707.19.</b> | 19         | وأن الله مع المؤمنين                               |
| 7.4.7          | 70         | واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة         |
| , YAV, £0      | 79         | يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً |
| ۳۱۱            | ٣٤         | إن أولياؤه إلا المتقون                             |
| 1 £ ٣          | ۳۸         | قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف        |
| ٣٦٨            | £ V - £ 0  | يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا          |
| ٣٥٨            | ٥٣         | ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم      |
| ٨٩             | ٧٥         | إن الله بكل شيء عليم                               |

#### سورة التوبة

| 179     | ۲             | وأن الله مخزي الكافرين                                        |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸     | ٣             | وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر                |
| ۳۰۸     | ŧ             | إن الله يحب المتقين                                           |
| 1.7     | ٣١            | اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله                   |
| 10      | 44            | يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره |
| ۲.,     | ۳۷            | إنما النسيء زيادة في الكفر                                    |
| ٣٠٤     | ٤ ،           | لا تحزن إن الله معنا                                          |
| 7.7.710 | 01-04         | قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم                        |
| 710     | ٥٥            | فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم          |
| 717     | ٦٤            | يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم        |
| 7.7     | <b>ካካ−ካ</b> € | يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في فلوبهم        |
| ١٥٣     | 77-70         | قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون                         |

| ۲٠۸     | 77-78   | يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم  |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| /       | ٦٧      | المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض                       |
| 712/717 | ٦٨      | وعد الله المنفقين والمنافقات والكفار نار جهنم           |
| 777     | ٦٩      | كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة                      |
| 197,179 | VY-V1   | والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض                    |
| ۲.۹     | ۸٠-٧٩   | الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات            |
| 710     | ۸٤      | ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره          |
| 197     | 117-111 | إن الله اشترى من المؤمنين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة |
| 17.     | 117     | ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين          |
| ١٨٩     | 171     | وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً |
| ۲.۹     | 177     | وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض                    |

### سورة يونس

| ١٨٢     | ٩       | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم     |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1 £ V   | 70      | والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء                 |
| 1 £ 7   | 77      | للذين أحسنوا الحسنى وزيادة                              |
| ٣٤      | ٥٧      | يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم                   |
| 777,171 | ٥٨      | قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا                     |
| ۸۹      | 71      | وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء     |
| ۳۱۲،۱۷۹ | 78-78   | ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون                |
| ۱۸۰     | 1.4     | ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين |
| Λź      | 1.4-1.7 | ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك                |
| ٨٩      | 1.4     | وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو                   |

### سورة هود

| 119,1.4 | 17-10 | من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|
| 717     | ٤٩    | فاصبر إن العاقبة للمتقين                                 |

| TAY = |         | ١- فهرس الآيات القرآنية           |
|-------|---------|-----------------------------------|
| 719   | 112     | إن الحسنات يذهبن السيئات          |
| 777   | 119-114 | ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك |

#### سورة يوسف

| 174   | 17  | وما أنت بمؤمن لنا                              |
|-------|-----|------------------------------------------------|
| 441   | 7 £ | كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء                  |
| 717   | ٩.  | إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين |
| 719   | 47  | قالى ا أبانا استغفر لنا ننوينا إنا كنا خاطئين  |
| 709   | 1.4 | وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين                |
| 1.1.4 | ١٠٨ | قل هذه سبيلي أدعو إلى الله                     |

### سورة الرعد

| . <b>.</b> | . 11 | إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم         |
|------------|------|-------------------------------------------------------|
| ١٦         | 17   | فل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور |

#### سورة إبراهيم

| ٣             | 1         | الم * كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور   |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 17            | ١         | كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور         |
| 17            | ٥         | ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور |
| <b>*</b> 77   | Y         | وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم                           |
| 17.           | ١٨        | مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح         |
| 9 £           | W £ - W Y | الله الذي خلق السموات والأرض                               |
| <b>*</b> '\'\ | W £       | وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم             |
| ٦٧            | ٤٨        | يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات                          |
|               |           |                                                            |

#### سورة النحل

| 777     | ٩   | وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر                             |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------|
| **7     | ۱۸  | وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها                               |
| ٣٠٥     | ٣١  | جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأتهار                     |
| ٧٠      | ٣٦  | ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت |
| 9 8     | ٥٣  | وما بكم من نعمة فمن الله                                    |
| ۳.٥     | ٧٧  | ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين                          |
| 7       | ۸۸  | الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً                |
| 7.7     | ۸۹  | ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة                |
| 171,151 | ٩٧  | من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة    |
| 17.     | 1.7 | ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله                 |
| 107     | 117 | وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً    |
| ٣٠٤،١٤٢ | ١٢٨ | إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون                     |

#### سورة الإسراء

| 777       | ١     | سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام            |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------|
| 19.       | ٩     | ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرأ كبيراً |
| 119       | ۱۷    | من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد      |
| ١٨٢       | 19    | ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن                 |
| 170,41/4. | ۲۳    | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا          |
| 747       | ٣٦    | ولا تقف ما ليس لك به علم                                |
| ٣٨،٤٥٢    | ٥٧-٥٦ | قل ادعوا الذين زعمتم من دونه                            |
| ۸۳        | ٥٧    | أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة               |
| ٣٤        | ٨٢    | وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين               |
| li I      |       |                                                         |

### سورة الكهف

| 779     | ۲۸           | ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا                              |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 / 9   | ۳.           | إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً |
| 107     | <b>77-70</b> | ودخل جنته وهو ظالم لنفسه                                     |
| 117.1.4 | 11.          | فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً                    |

#### سورة مريم

| ٣.٩ | 14-17     | فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|
| ٣.٦ | VY-V1     | وإن متكم إلا واردها                                 |
| ۳.٥ | ኘቸ        | تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيأ           |
| ٣.٥ | ۸٥        | يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدأ                    |
| ۸۸  | 9 8 - 9 4 | إن كل ما في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً     |
| ۱۸۳ | 47        | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ |

#### سورة طه

| <b>٣</b> ٦٩،٢٨٣ | ٨٢  | وإني لغفار لمن تاب وآمن                    |
|-----------------|-----|--------------------------------------------|
| 9 7             | ١٠٩ | يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن |
| <b>*</b> '\ 1   | 178 | ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً        |
| <b>717</b>      | 147 | وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها             |

### سورة الأنبياء

| ۸۰  | 74-71        | أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون                           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ٧٠  | 70           | وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا |
| 9.7 | ۲۸           | ولا يشفعون إلا لمن ارتضى                                    |
| 77. | 40           | ونبلوكم بالخير والشر فتنة                                   |
| ١٨٠ | <b>۸۸-۸۷</b> | وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه                |
| ١٨٩ | ۸۸           | فاستجبنا له ونجيناه من الغم                                 |

| رس الأيات الْقرآنية | ۱- فه |                                               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 17.1                | 9 \$  | فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه |

#### سورة الحج

| <b>*</b> V | ۸         | ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 777,717    | ١٨        | ومن يهن الله فما له من مكرم                               |
| 777        | ٣٠        | ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له                        |
| 710        | ٣٢        | ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب                  |
| ۳۵۲،۱۸۰    | ٣٨        | إن الله يدافع عن الذين آمنوا                              |
| ۳٦٨        | ٤.        | ولينصرن الله من ينصره                                     |
| 777        | ٤٦        | فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب                    |
| 170,95     | 7.7       | ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل       |
| ٨٥         | V £ - V ٣ | يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له                         |

#### سورة المؤمنون

| 191 | 11-1  | قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون |
|-----|-------|--------------------------------------------|
| 771 | 17-10 | ثم إنكم بعد ذلك لميتون                     |
| ۸۱  | 97-91 | ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله     |
| 177 | ٦,    | والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة          |

#### سورة النور

| 140   | 77    | ألا تحبون أن يغفر الله لكم                         |
|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 777   | W1-W. | قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم                       |
| 779   | ٣١    | وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون               |
| ٤٨،١٧ | 70    | الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح |
| ١٧٠   | 79    | والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة                   |
| 77    | ٤٠-٣٩ | والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة                   |
| 711   | ٥٢    | ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه                |

| <u> </u> |    | ١- فهرس الآيات القرآنية                              |
|----------|----|------------------------------------------------------|
| ١٨٨      | 00 | وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم |
| 777777   | ٦٣ | فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة          |
|          |    |                                                      |

#### سورة الفرقان

| ۸۳      | ٣     | واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً            |
|---------|-------|-------------------------------------------------|
| 411     | ۲.    | وجعانا بعضكم لبعض فتنة                          |
| ۲۳۰،۱۷۰ | 74    | وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعنناه هباء منثوراً |
| ۲٤.     | 79-77 | ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت    |
| 779     | ٦٣    | وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً        |
| ٣٧٠     | ۸۶-۰۷ | والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر               |
| ۳۳.     | 79-77 | والذين لا يدعون مع الله إلها آخر                |
| ۲۸۳     | ٧.    | إلا منْ تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً              |

# سورة الشعراء

| ٣.٦     | ٩.      | وأزلفت الجنة للمتقين |
|---------|---------|----------------------|
| 477/471 | X17-P1X | الذي يراك حين تقوم   |

#### سورة النمل

| ١٦٨ | ٤٧ | قالوا اطیرنا بک ویمن معک |
|-----|----|--------------------------|
| L   |    |                          |

#### سورة القصص

| 779 | ٥,   | ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله      |
|-----|------|---------------------------------------------|
| ٤٣  | 0 \$ | أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا           |
| 415 | ۸۳   | تلك الدار الآخرة نجعها للذين لا يريدون علوا |

#### سورة العنكبوت

| 719 | ٤٠      | فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم                       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------|
| ۸٦  | £ ٣-£ 1 | مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيئاً |
| ٣.٦ | ٥٨      | والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً          |
| 1.7 | ٦٥      | فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين                 |
| ١٥٦ | ٦٨      | ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه       |

#### سورة الروم

| ١٠٨     | ۳.    | فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله |
|---------|-------|---------------------------------------------------|
| 777,174 | ٤٧    | وكان حقاً علينا نصر المؤمنين                      |
| 777     | WY-W1 | ولا تكونوا كالمشركين                              |

#### سورة لقمان

| ١٠٨   | 14  | يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم                   |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 9 4   | ۲.  | الم تروا أن الله سخر لكم ما في الموات وما في الأرض        |
| 1 £ 7 | 7 7 | ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى |
| 140   | W £ | وما تدري نفس ماذا تكسب غداً                               |

#### سورة السجدة

| 777,177 | 7 £ | وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا |
|---------|-----|-----------------------------------------|
| 101     | 44  | ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها |

#### سورة الأحزاب

| 707     | 71 | لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة               |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| ۱۷٥     | ٣٥ | إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات        |
| 717.75. | ٣٦ | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ |

| Tap = |           | ١- فهرس الأيات القرآنية                                         |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 719   | £ Y - £ 1 | يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً                    |
| ۳.    | ٤٣        | هو الذي يصلي عليكم ملاكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور          |
| 17    | £7-£0     | يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً                |
| Y 1 £ | ٦١-٦٠     | لنن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض                      |
| 17.   | ٦٤        | إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً                            |
| 7 2 . | ₹8-77     | يوم تقلب وجوههم في النار                                        |
| 710   | V1-V•     | يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولاً سديداً              |
|       |           | سورة سبأ                                                        |
| 709   | ١٣        | وقليل من عبادي الشكور                                           |
| 91    | 77-77     | قل ادعواالذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة             |
| V     | . 2322    | سورة فاطر                                                       |
| 777   | ٦         | إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا                                 |
| 7 £ . | ۸         | أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً                                 |
| 7 2 1 | ١.        | من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعاً                          |
| ٨٤    | 18-18     | نلكم الله ريكم له الملك والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير |
| ٣١    | 77-19     | وما يستوي الأعمى والبصير                                        |
| 179   | ٣٦        | والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا                 |
|       |           | سورة يس                                                         |
| ٨٩    | ۸۲        | إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون                    |
|       |           | سورة الصافات                                                    |
| ١٨١   | 174-171   | ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين                               |
|       |           | سورة ص                                                          |
| 7 7 9 | 77        | يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة                               |

| ١- فهرس الآيات القرآنية | (¥         | 96  | > |
|-------------------------|------------|-----|---|
|                         | <b>(</b> ) | 1 6 |   |

| ٣١٤ | ۲۸        | أم نجعل الذين آمنو او عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٣٠٨ | 0 { - { 9 | هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب                            |

#### سورة الزمر

| 117       | ٣-٢ | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين    |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٠٦       | ۲.  | لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية            |
| 74, V3,   | * * | أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه              |
| ۸۷        | Y 9 | ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون                    |
| Λŧ        | ٣٨  | قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله                            |
| 9.        | ŧ ŧ | قل لله الشفاعة جميعاً                                      |
| \$ 1.7.65 | ٥٣  | قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله |
| ٣٠٦       | 71  | وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم                            |
| 1.7       | ٦٥  | لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسربن                  |
| ١٨        | 79  | وأشرقت الأرض بنور ربها                                     |

### سورة غافر

| 401           | 9-4 | الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم            |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 170           | 1 £ | ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك |
| 779,771       | 19  | يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور                       |
| <b>*</b> 57.A | ٥١  | إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا                            |

#### سورة فصلت

| 19. | ٨  | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون |
|-----|----|--------------------------------------------------|
| 414 | ٣. | إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا             |
| 117 | ۳۳ | ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله                  |
| 777 | ٣٦ | وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله          |
| 740 | ٤٠ | اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير               |

| (F90) == |      | ١- فهرس الأيات القرآنية     |  |
|----------|------|-----------------------------|--|
| 707,70   | ££   | قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء |  |
| ٤٢       | ٤٦ - | وما ربك بظلام للعبيد        |  |
|          |      | سورة الشوري                 |  |

| 709         | ١.     | وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله              |
|-------------|--------|----------------------------------------------------|
| 777         | ۲١     | أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله |
| <b>70</b> A | ۳.     | ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم                  |
| *77         | ۳.     | وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم               |
| ٣٣          | ۲۵- ۳۵ | وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا                   |

#### سورة الزخرف

| 7 £ . | ** | بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة                                   |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٧٠    | ٤٥ | و فسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ألهة يعبدون |
| ** 7  | ٦٧ | الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين                        |
| ۳.٥   | ٧١ | يطاف عليهم بصحاف من ذهب                                         |

#### سورة الدخان

| I        | aV-a1 |                                       | اره الاستخداد في مقام أمينه             |
|----------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| II ' ' ' | '' ', | ,                                     | ا إن المتقين في مقام أمين               |
| li :     |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|          |       |                                       |                                         |

## سورة الجاثية

| 9 4        | ١٣ | وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه      |
|------------|----|-----------------------------------------------------|
| 711        | 19 | وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض                       |
| 718        | ۲۱ | أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا |
| 779,71,,77 | 77 | أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم         |

### سورة الأحقاف

| ſ |     |   |                                |
|---|-----|---|--------------------------------|
|   | 104 | ٣ | والذين كفروا عما أنذروا معرضون |
|   |     |   |                                |

| ٨٥      | ٦-٥         | ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|         |             |                                                              |
|         |             | سورة محمد                                                    |
| ٣٦٨     | <b>N-V</b>  | يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم                    |
| 104     | ٩           | ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم                   |
| ۳۰۷     | 10          | مثل الجنة التي وعد المتقون                                   |
| ۲۱.     | ١٦          | ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك                    |
|         | ·           | سورة العجرات                                                 |
| W19.W1A | ٧           | وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان                            |
| ۳۱٦     | ١٣          | يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى                       |
| ١ ٤ ٠   | ١ ٤         | قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا                               |
| ۱۸٦     | 10          | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا         |
| 771     | ١٦          | ثل انتطمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض |
|         |             | سورة ق                                                       |
| 779     | ١٨          | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد                            |
| ٣٠٦     | ۳۱          | وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد                                |
|         | <del></del> | سورة الذاريات                                                |
| ٣٠٢     | 19-10       | ن المتقين في جنات وعيون                                      |
| ١٨٥     | ٥٥          | ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين                                 |
| ٦٩      | 0A-07       | ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون                              |
|         |             | سورة النجم                                                   |
| ١٤٨     | £-4         | ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى                        |
| 7 7 9   | 77          | ن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس                            |
| 777     | ٣٢          | لذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش                            |

## سورة القمر

| 7.7 | 00-01 | إن المتقين في جنات ونهر |
|-----|-------|-------------------------|
|     |       |                         |

#### سورة الحديد

| ٣٠٤        | £     | وهو معكم أين ما كنتم                                          |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۷         | ٩     | هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور |
| ۳۸         | 10-17 | يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسمعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم   |
| 710        | ١٣    | يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا             |
| <b>ኣ</b> ለ | 1 4   | انظرونا نقتبس من نوركم                                        |
| ۱۸٥        | 77-77 | ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب           |
| 717,27     | 7.    | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله                  |
| 114        | ۲۸    | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين      |

### سورة المجادلة

| • |        |    |                                  | <u></u>              |
|---|--------|----|----------------------------------|----------------------|
|   | 404114 | 11 | وا منكم والذين أوتوا العلم درجات | يرفع الله الذين آمنو |

# سورة الحشر

| , ۲۵۷, ۲۳۹<br>۲۳۰ | ٧     | وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا      |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Y 9 £             | ١٨    | يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس         |
| 701               | 19-17 | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت |

### سورة الصف

| 10 | <b>N-V</b> | ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام |
|----|------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |                                                        |

#### سورة المنافقون

| 104.4    | ٣ | ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون |
|----------|---|--------------------------------------------------------|
| ٠٣٤١،١٨٩ | ٨ | ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون  |
| 404      |   |                                                        |

#### سورة التغابن

| ٣٦      | ٨  | فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا |
|---------|----|----------------------------------------|
| ١٨٥     | 11 | ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله         |
| 771/77. | ١٥ | إنما أموالكم وأولادكم فتنة             |
| 797     | ١٦ | فاتقوا الله ما استطعتم                 |

#### سورة الطلاق

| ١٨١     | ۲     | ومن يتق الله يجعل له مخرجاً                                      |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 707,717 | 4-4   | ومن يتق الله يجعل له مخرجاً                                      |
| 717,171 | £     | ومن يتق الله يجعل له من أمرنا يسرأ                               |
| 717     | ٥     | ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته                                     |
| ٣٨      | 11-1. | فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً |

### سورة التحريم

| ***/****** | ٨ | يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً |
|------------|---|------------------------------------------------|
| ٣٩         | ۸ | يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه        |

#### سورة الملك

| 117 | ۲ | الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً |
|-----|---|------------------------------------------------|
| ۸١  | ٣ | ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت                  |

#### سورة القلم

| 415 | <b>77-75</b> | متقين عند ربهم جنات النعيم | إن لا |
|-----|--------------|----------------------------|-------|
|     |              |                            |       |

### سورة الحاقة

| 440 | £7-££ | لأخذنا منه باليمين | الأقاويل * | علينا بعض | ولو تقول |
|-----|-------|--------------------|------------|-----------|----------|
|     |       | ł                  |            |           |          |

#### سورة نوح

| 97   | 7 7 | وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودأ ولا سواعاً |
|------|-----|-----------------------------------------------|
| Lt . |     |                                               |

| فهرس الآيات القرآنية                        |                                        | <u> </u> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| سورة الجز                                   |                                        |          |
| من يعص الله ورسوله فإن له ناراً             | 44                                     | W19/W1A  |
| سورة المدث                                  |                                        |          |
| ما تنفعهم شفاعة الشافعين                    | ٤٨                                     | 9.4      |
| هو أهل التقوى وأهل المغفرة                  | ०२                                     | 791      |
| سورة النب                                   |                                        |          |
| هزاء وفاقأ                                  | 77                                     | £ Y      |
| سورة الانفم                                 |                                        |          |
| ن الأبرار لفي نعيم                          | 18-14                                  | ٣٤٦      |
| سورة الملفة                                 |                                        |          |
| للا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون       | 1 £                                    | W £ Y    |
| للا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون       | 10-18                                  | 444      |
| سورة الشم                                   |                                        |          |
| قد أفلح من زكاها                            | 19                                     | ٣٤٦      |
| سورة البين                                  | · ···································· |          |
| رما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين  | 0                                      | 117.41   |
| إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في ن | ٦                                      | 1.4      |
| سورة الكافر                                 |                                        |          |
| قل یا ایها الکافرون                         | 1                                      | ٧٤       |

# ٢- فهرس الأحاديث النبوية

| ۲.  | ź   | ١ – آية المنافق ثلاث                                                |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٦  | ź   | ٢-أتدرون ما المقلس ؟                                                |
|     |     | ٣-أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه                         |
| ۲ ۹ | 0   | ٤-اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها                      |
|     |     | ٥-اتقُوا الظلم فإن الظلم ظلّمات يوم القيامة                         |
| ۲ ۹ | 0   | ٣-اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم                          |
|     |     | ٧-أتيت النبي ﷺ ورأيته قد لطخ لحيته بالحناء                          |
| ٣٣  | ź   | ٨-اجتنبوا السبع الموبقات                                            |
|     |     | ٩ - إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها         |
|     |     | ١٠ - إذا أحسنت في الإسلام لم تواخذ بما عملت في الجاهلية             |
|     |     | ١١-إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة                      |
|     |     | ١ ٢ - إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة                    |
|     |     | ١٣-إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما                   |
| 11  | ź   | ٤ ١ - إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً    |
|     |     | ه ١ - أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً                             |
|     |     | ٦٦-أسألك خشيتك في الغيب وألشهادة                                    |
| 1 £ |     | ١٧-الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله          |
|     |     | ١٨-أسلم                                                             |
|     |     | ٩ ٩ – أسلم ثم قاتل ١١٥ ٥ ا ١٠٥                                      |
| ۱٤  | ۳   | ٢٠ - أسلمت على ما سلف لك من خير                                     |
|     |     | ٢١-افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة                               |
|     |     | ٢٢- ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟             |
|     |     | ٢٣- ألا إن الله ينهاكم أن تحلقوا بآبائكم                            |
|     |     | ٤٢-ألا أنبئكم بأكبر الكبائر                                         |
| 9 9 | ١., | ه ٢ - ألا تدع تمثالاً إلا طمسته و لا قبراً مشرفاً إلا سويته         |
| ۹ ۸ | ١.  | ٢٦- ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد  |
| ۲۲  | 0   | ٢٧ -أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب |
|     |     | ٢٨-أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب     |
|     |     | ٢٩ –أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله                                |
| ١.  | ٩   | ٣٠ –أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله               |

| ثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر                  | ۳۱–إن أ     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| حسن ما غيرتم به الشيب: الحناء والكتم                              | ۳۲–إن أ     |
| خوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر      | ٣٣-إن أ     |
| سيد بن حضير ورجلاً من الاتصار                                     |             |
| سید بن حضیر وعباد بن بشر کانا عند النبی ﷺ                         | ه۳-إن أ     |
| ولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً          | ۳۳-إن أ     |
| ؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر                        |             |
| جعل لله نداً وهو خلقك                                             | ۳۸–أن د     |
| عبد الله كأنك تراه فإنه لم تكن تراه فإنه يراك                     | ۳۹-أن د     |
| جلين خرجا من عند النبي على في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما ٦١  |             |
| ي الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام٣٠٧ | ٤١ ع – إن ف |
| لله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها                                 | ۲ غ – إن ١  |
| لله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة                                    | ۲۶-إن ا     |
| لله ﷺ خلق خلقه في ظلمة فالقي عليهم من نوره                        | ٤٤-إن ا     |
| لله ﷺ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك                             | ه ٤-إن ا    |
| لله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا                        | ۲۶-إن ا     |
| لله ﷺ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام                                | ۷٤-إن ا     |
| لله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء            | ۱۰۰۱–۱۵     |
| لله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع            | ۹ ٤ – إن ا  |
| لله يحب العبد التقي الغني الخفي                                   | ٠ ٥-إن ١    |
| لله يغار، وإن المؤمن يغارلله يغار                                 | ١ ٥-إن ١    |
| له تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة           | ۲ه-ان د     |
| له ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام                           | ۵۳-ان د     |
| ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ٥٤٣                           | ٤ ٥-إن ه    |
| ن الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله                          | ه ه – إن ه  |
| لأه القبور مملوءة ظلمة على أهلها                                  | ۲ه-ان ه     |
| لنبي ﷺ بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن                             |             |
| لنبي ﷺ كان يحث على قيام رمضان                                     | ۸ه-ان ۱     |
| ليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم                                 |             |
| غنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه١٢٣   |             |
| عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني                                 | ۲۱-انا د    |
| رطكم على الحوض من ورد شرب                                         | ۲۲-أنا ف    |
| ر صالحون في أناس سوء كثير                                         | ٦٣ – أنـاس  |

| 7 £ 9  | ٤ ٦ – أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 117    | ٦٥-إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها                             |
|        | ٦٦-إنما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ ما نوى                                    |
| 117    |                                                                                   |
|        | <ul><li>٦٨-إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير</li></ul> |
|        | ٦٩-إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها                                               |
|        | ٠٧-إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة                                                |
|        | ٧١-إنه نور المسلم [الشيب [                                                        |
|        | ٧٢-إنها مباركة ، إنها طعام طعم                                                    |
|        | ٧٢-إني خلقت عبادي حنفاء كلهم                                                      |
|        | ٧٤-إنيّ رأيت رسولٌ الله ﷺ يصفر بها لحيته                                          |
|        | ٥٧-إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليّ منكم                                        |
|        | ٧٦-أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة                                               |
|        | ٧٧-إياكم والغلو في الدين                                                          |
| 701    | ٧٨-إياكم ومحدثات الأمر، فإن كل محدثة بدعة                                         |
| ٣٣٥    |                                                                                   |
| ام ١٤٥ | ٨٠-أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلا           |
|        | ٨ - الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستونُ                                        |
| ۲۸٦    | ٨٢-بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم                                        |
|        | ٨٣-بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً                                       |
|        | ٨-بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام                                  |
| ١٢٤    | ٥٨-بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكينُ في الأرض                        |
| ۲ ٤ ٤  | ٨٦-بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له                       |
| 1 :    | ٨٧-بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله                                  |
| ۳٥٨    | ٨٨-البيعان بالخيار ما لم يتفرقا                                                   |
| ١٦٣    | ٨٩-بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة                                         |
| ٦٣     | · ٩-تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً                                     |
| Y 9 V  | ٩١-تقوى الله وحسن الخلق                                                           |
| ۲۱     | ٩ ٢ - تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس                                            |
|        | ٩٣-تلك عاجل بشرى المؤمن                                                           |
|        | ٩ ٩ - ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم                                                  |
|        | ه ٩-ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان                                          |
|        | ٩٦- ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه                                          |

| (1.1)                 | ٧- فهرس الأحاديث النبوية                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|                       |                                                            |
| wwa                   | ٩٧ - ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين              |
| TT9                   | ٩٨ – جهد البلاء ودرك الشقاء                                |
| × 1                   | ٩٩ - حتى يجيء آخرهم يسحب سحباً                             |
| ۳ <b>٤</b> ٤          | ١٠٠-الحياء خير كله                                         |
| T 2 2                 | ١٠١-الحياء لا يأتي إلا بخير                                |
| YVo                   |                                                            |
| ٣٧٣                   |                                                            |
| 1 £ 7                 | ١٠٤ –ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً                     |
| ٣٣                    |                                                            |
|                       | ١٠٦-ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه                         |
| <b>***</b>            | ١٠٧ – الذين يصلحون إذا فسد الناس                           |
|                       | ١٠٨-زوال نعمة الله وتحول عافيته                            |
| رداء ۲۰۳ داعی         | ١٠٩ - الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السو          |
|                       | ١١٠ - شفاعته ﷺ في تخفيف عذاب أبي طالب                      |
| ٥ ٣                   | ١١١-الشيب نور المؤمن                                       |
| ٥٩                    | ١١٢ - شيبتني هود وأخواتها                                  |
| 0 9                   | ١١٣ –شيبتني هود والواقعة والمرسلات و                       |
| ، إلى رمضان مكفرات٣٣٣ | ١١٤-الصلوآت الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان                |
| 1 £ V                 | ١١٥ - ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً                       |
| ٤ ۸ <u></u>           | ١١٦-الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان            |
| 77                    | ١١٧ - طوبي للغرباء                                         |
| ١٨٥                   | ١١٨–عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير                      |
|                       | ١١٩ – على جسر جهنم                                         |
| <b>≒≒-≒∨</b>          | ١٢٠ على الصراط                                             |
| ٦٧                    | ١٢١ - على متن جهنم                                         |
| من بعدي٧٥٢            | ١٢٢ –عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين            |
| 117/110               | ١٢٣–عمل قليلاً وأجر كثيراً                                 |
|                       | ١٢٤ - العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد        |
|                       | ١٢٥ -غيروا هذا بشيء واجتنبوا انسواد                        |
|                       | ١٢٦ - فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة                     |
|                       | ١٢٧ - فَإِنَّ الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله . |
|                       | ١٢٨ – فُمنُهم من يكون نوره كالشمس                          |
| w a                   | ٩٧ - فرت ما ١٧٩                                            |

| 1             | ١٣٠ –قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 71            | ١٣١–كان أسّيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي ﷺ                   |
| اصته ۲۹۷ /۲۹۲ | ١٣٢ –كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خ |
| ٥٦            | ١٣٣ –كان النبي ﷺ يلبس النعال السبتية                             |
| ۲۷٦           | ١٣٤ –كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب                         |
| ٣٤٠           | ٣٥ - كل أمتي معافيَّ إلا المجاهرين                               |
| ٣٦٣           | ١٣٦ - لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات            |
| 1 £ £         | ١٣٧ – لئن صدق ليدخلن الجنة                                       |
|               | ١٣٨-لأته حديث عهد بربه                                           |
|               | ١٣٩ – لا تجعلوا بيوتكم قبوراً                                    |
|               | ٠ ٤ ١ – لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً            |
|               | ١٤١-لا تجعلوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً                |
|               | ١٤٢ – لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها                       |
|               | ١٤٣ – لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها                     |
|               | ١٤٤ - لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي                  |
|               | ٥٤١-لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم      |
|               | ١٤٦ - لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم    |
|               | ١٤٧ -لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                         |
|               | ١٤٨ - لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم                        |
|               | ١٤٩ - لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم            |
| 17            |                                                                  |
| ١٢٠           |                                                                  |
| 1             | ١٥٢ – لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد                          |
| ۲۸٤           | ١٥٣-لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها               |
| ٥٣            | ٥٤ - لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة                        |
|               | ٥٥١-لا يا بنت أبي بكر (أو يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم        |
| ٣٧٣           | ٥٦ - لا يردُّ القضاء إلا الدعاء                                  |
| ١٨٦           | ١٥٧-لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                             |
|               | ١٥٨ – التتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر                      |
| <b>7</b>      | ٩ ٥ ١ - لتتبعن سنن من كان قبلكم: شبراً بشبر، وذراعاً بذراع       |
| 1 £ 7         | ١٦٠ -لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم                  |
| r £ 9         | ١٦١-لعن آكل الربا وموكله                                         |
| ٣٤٩           | ١٦٢ – لعن الخمر وشاريها                                          |

| - فهرس الأحاديث النبوية                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |
| ١٦٣ – لعن الراشي والمرتشي٠٠٠                                                 |
| ١٦٤ – لعن زوارات القبور                                                      |
| ١٦٥ – لعن السارق يسرق البيضة                                                 |
| ١٦٦ – لعن الله الذي وسمه                                                     |
| ١٦٧ –لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ٩٩                |
| ١٦٨ –لعن المتشبهات بالرجال من النساء                                         |
| ١٦٩ – لعن المصور                                                             |
| ١٧٠ - لعن النامصات والمتنمصات                                                |
| ١٧١ –لعن الواشمة والمستوشمة                                                  |
| ١٧٢ –لعن من أتى امرأة في دبرها٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ١٧٣ –لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه                                 |
| ١٧٤ –لعن من نبح لغير الله                                                    |
| ١٧٥ – لعن من سب أباه ومن سب أمه                                              |
| ١٧٦ -لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد٩٧              |
| ١٧٧-لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم كسيراً ولا أنفقتم من نفقة١١٥          |
| ١٧٨-لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه                                   |
| ١٧٩ – الله أكبر وقلتم، والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى٢٤٣         |
| ١٨٠ –اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً٧٠                              |
| ١٨١-اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها                                        |
| ١٨٢-اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين                             |
| ١٨٣-اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى                              |
| ١٨٤ – اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم                           |
| ١٨٥-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن                                         |
| ١٨٦-اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد                                            |
| ١٨٧-اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض                                    |
| ١٨٨-ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس                             |
| ١٨٩-ما أنا عليه وأصحابي                                                      |
| ١٩٠-ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يل أمته على خير ما يعلمه لهم ٢٥٨ |
| ١٩١ –ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال١٢٢            |
| ١٩٢-ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته١١٥    |
| ١٩٣ –ما من مولود إلا يولد على الفطرة                                         |
| ١٩٤-ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ٢٤٢    |
| 168                                                                          |

| ١٩٩-مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب                  | ٦ |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٩ - مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً ٤٤            | ٧ |
| ١٩-من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد١٥٨        | ۸ |
| ١٩-من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٢٨٥،٢٦٨،٢٥١،٢٣٣،٢٣١،١٦٩      | 4 |
| ٢٠ –من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله                   | ٠ |
| ٢٠-من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه                         | ١ |
| ٢٠ - من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ٣٥٠                       | ۲ |
| ٢٠-من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة                          | ٣ |
| ۲۰ – من بدل دینه فاقتلوه ۱۹۷،۱۹۲،۱۹۱۱                                  | ٤ |
| ٢٠-من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله ﷺ لا يتعلمه إلا ليصيب عرضاً     | ٥ |
| ٢٠ – من تعمد عليّ كذباً فليتبوأ مقعده من النار                         | ٦ |
| ٢٠-من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ١١٥                          | ٧ |
| ٢٠-من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك                                    | ٨ |
| ٢٠-من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ٢٨٧،٢٣٤             | ٩ |
| ۲۱–من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده۲۱                                   | ٠ |
| ٢١ - من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ١١٥                   | ١ |
| ٢١ – من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار٢٤         | ۲ |
| ٢١-من سمع سمَّع الله به ومن يرائي يرائي الله به ١٢٤                    | ٣ |
| ٢١-من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها                 | ٤ |
| ٢١-من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ٥٠                 | ٥ |
| ٢١–من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة                  | ٦ |
| ٢١-من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله٧٦ | ٧ |
| ٢١-من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ٢٨٥،٢٨١،٢٦٨،٢٥١،٢٦٨،٢٥١        | ٨ |
| ٢١–من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله                  | ٩ |
| ٢٢–من قال حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله رباً                          | • |
| ٢٢–من قال في حلفه بالملات والعزى فليقل لا إله إلا الله                 | ١ |
| ٢٢-من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه                       | ۲ |
| ٢٢-من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور                       |   |
| ٢٢-من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة                                |   |
| ٢٣ – من يهده الله فلا مضل له٢٢ – من يهده الله فلا مضل له               |   |
| ٢٢-النزاع من القبائل                                                   |   |
| ۲۲–نعم وُفیه ودخن                                                      |   |
| ۲۷ — ندر أني أراه                                                      | ۸ |

| (1·V) =   | ١- فهرس الأحاديث النبوية                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| ۰۰        | ٢٢٩ - هذا أحسن من هذا كله                                           |
| ٥٠        |                                                                     |
| ጎጎ        | _ , , _                                                             |
| ٥٧        |                                                                     |
| ۳۷۱       | ٢٣٣ - والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهونَّ عمن المنكر          |
| ٤١        |                                                                     |
| ٤١        | ٢٣٥ -ومنهم من يمر مر الركاب                                         |
| ٧٦        |                                                                     |
|           | ٢٣٧ -يا أمة محمد ما أحد أغير من الله                                |
| ١٣٦       |                                                                     |
| 170       |                                                                     |
| ۲۸۸       |                                                                     |
| ۳۳۵       |                                                                     |
| V 1 / V Y | ٢٤٢-يًا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟                          |
| ۲ ٤ ۸     | ٢٤٣-يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج                    |
| ۳٦٧       | ٤ ٢ ٢- يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن |
| ٦٧        | ٥ ٢٤ - يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء                   |
| ۲۴٦       | ٢٤٦ - يكون في آخر الزمان دجالون كذابون                              |
| ٥٧        | ۲۲۷ - يكون في مر خضيه ن لحاهم في آخر الذمان بالسه اد كحه اصل الحمام |

# ٣- فهـــرس الآثــار

| رقم الصفحة  | صاحب الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طرف الأثر                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 747         | عبد الله بن مسعود را الله عبد | اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم                  |
| ١٣٢         | ابن أبي مليكة رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف       |
| 177         | عبد الرحمن بن أبي ليلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أدركت عشرين ومائة من الأنصار                  |
| 777         | الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب    |
| ١٦          | قتادة رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أما الأعمى والبصير: فالكافر والمؤمن           |
| 777         | عمر بن عبد العزيز رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره    |
| ٤٣          | سعيد بن جبير رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أن أهل الكتاب افتخروا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين |
| ,440<br>45. | ابن مسعود ر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل         |
| ٦٣          | محمد بن سيرين رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إن قوماً تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء      |
| ۳۳۸         | ابن عباس رضوالله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إن للحسنة ضياء في الوجه                       |
| 771         | الفضيل بن عياض رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن لله عباداً يحيي بهم البلاد                 |
| 771         | أيوب السختياني رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله    |
| 777         | عمر بن عبد العزيز رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إن للإيمان حدودا وفرائض وسننا وشرائع          |
| 797         | عبد الله بن مسعود ر الله عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى               |
| ٦٢          | مالك بن أنس رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال       |
| 7 £ 1       | الحسن البصري رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إنهم وإن طقطقت بهم البغال                     |
| 777         | أيوب السختياني رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة              |
| 441         | مالك بن أنس رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً           |
| 777         | الفضيل بن عياض رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إني لأعصي الله فأعرف ذلك في                   |
| 1.4         | ابن عباس رضرِالله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل           |
| ٥٨          | أحمد بن حنبل رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أي والله [أي الخضاب بالسواد]                  |

| إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمر بن الخطاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 747                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبو بكرﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777                                          |
| البدعة أحب إلى إبليس من المعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سفيان الثوري رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸۲،                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777                                          |
| تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن عباس رضرِالله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 T £                                        |
| التقوى أن تعمل بطاعة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طلق بن حبيب رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 791                                          |
| الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن مسعود ظليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 719                                          |
| حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإمام الشافعي رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 747                                          |
| خلقاً فضل بعضه على بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قتادة رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77                                           |
| لذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أبو بكر بن عياش رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 771                                          |
| رأيت ابن عمر يصفر لحيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زيد بن أسلم رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٥                                           |
| <br>لهو يتقاب في خمسة أنوار: فكلامه نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبي بن كعب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 4                                          |
| لقلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حذيفة بن اليمان رفي اللهمان المان اللهمان المان المان اللهمان اللهمان اللهمان المان اللهمان المان اللهمان اللهمان اللهمان اللهمان الله | ٦٥                                           |
| لقلوب كالقدور في الصدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يحيى بن معاذ رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| لكفر والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحسن رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳                                           |
| للهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبو الدرداء راء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 44                                         |
| لمراد سواد الليل وضياء النهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السدي وقتادة رحمهما الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳                                           |
| لمنافق: يخالف قوله فعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن جريج رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199                                          |
| لا يرون شيئاً من الأعمال الله المن الأعمال المنافقة المنا | شقيق بن عبد الله رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٦٣                                          |
| لان بین آدم ونوح عشرة قرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن عباس رضرِالله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                                           |
| نفر دون کفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طاووس وعطاء رحمهما الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                                          |
| ننت أرجو أن يعيش رسول الله ﷺ حتى يدبرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عمر بن الخطاب را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦.                                           |
| ئن أستيقن أن الله تقبّل لي صلاة واحدة أحب إلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أبو الدرداء ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177                                          |

| 770  |                          | لا كبيرة مع الاستغفار                             |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|      | ابن عباس رضي الله عنهما  | •                                                 |
| 177  | الحسن البصري رحمه اا     | لا يصح القول إلا بعمل                             |
| 771  | عبد الله بن مسعود ر الله | لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة        |
| 17   | قتادة رحمه الله          | لتخرج الناس من الظلمات إلى النور: أي من الضلالة   |
| 777  | ابن سيرين رحمه الله      | لم يكونوا يسألون عن الإسناد                       |
| ١٣٢  | الحسن رحمه الله          | ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق              |
| 187  | إبراهيم التيمي رحمه الله | ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً     |
| 801  | على بن أبي طالب رضي      | ما نزل بلاء (لا بذنب                              |
| 777  | الإمام مالك رحمه الله    | من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم       |
| 101  | ابن عباس رضي الله عنهما  | من جحد ما أنزل الله فقد كفر                       |
| 1 77 | عمر بن الخطاب را         | نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله ﷺ منهم؟        |
| 797  | أبو هريرة﴿ اللهِ         | هل اخذت طريقاً ذا شوك؟                            |
| ٦,   | عمر بن الخطاب را         | هو القرآن العظيم لأن فيه الهدى والنور             |
| ٣١   | ابن عباس رضي الله عنهما  | هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية         |
| 101  | ابن عباس رضرِ الله عنهما | هي به كفر، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه        |
| 777  |                          | وكمان ابن عمر ﷺ لا يزيد على ذلك                   |
| 777  | حذيفة بن اليمان رها      | والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا     |
| ٤٠   | عبد الله بن مسعود ﷺ      | يؤتون نورهم على قدر أعمالهم                       |
| 719  | نعيم بن حماد رحمه الله   | يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة |

# ٤- فهرس الأشعار والأرجاز

| الصفحة | الشاعر         |                                         | البيت                                             |
|--------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        | ,              | وكبـــيرها فهــو التــقى                | خلِّ الذنوب صـــغيرها                             |
|        |                | أرض الشوك يحذر ما يَرَى                 | واصنع كـــماشٍ فوق                                |
| 797    | ابن المعتز     | إن الجــــبال من الحـصى                 | لا تحقيسرن صغيرة                                  |
|        |                | خـــلوتُ ولكن قل عليَّ رقيبُ            | إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل                   |
| 440    |                | ولا أن ما يخفى عليه يغيب                | ولا تحسبن الله يغفل ساعة                          |
|        | حذر            | متظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | القدح ليس بغيــــبة في سنة                        |
| ۲۹.    | منکر ؟         | طلب الإعانة في إزالة ا                  | ومجاهر فسقآ ومستفت ومن                            |
|        | لفجر           | إذا جـنَّ ليل هل تعيش إلى ا             | تزود من التقى فإنك لا تدري                        |
| 497    | ئدهر ؟         | وكم من عليل عاش حيناً من ا              | فكم صحيح مات من غير علة                           |
|        | شرر            | ومعــظم النار من مستصغر ال              | كـل الحوادث مبدأها من النظر                       |
|        | الوتر          | كمـــبلغ السهم بين القوس و              | كم نظرة بلغت من قلب صاحبها                        |
|        | خطر            | فِي أعين الغير موقوف على ال             | والعسبد ما دام ذا طرف يقلبه                       |
| ***    | ضرّر ؟         | لا مسرحباً بسسرور عاد بال               | يسر مُقْلَ نَهُ ما ضرَّ مُهْجِنَّهُ               |
|        |                | فأرشدني إلى ترك المعاصي                 | شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي                           |
| 441    | الإمام الشافعي | ونـــور الله لا يهدى لعاص               | وأخبرني بأن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

٥- المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ ١٦٥

# ٥- المصادر والمسراجع

#### \*القرآنالكريم.

- ١- آداب الزفاف في السنة المطهرة، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعـة الرابعـة، بـدون تاريخ، المكتب الإسلامى، بيروت.
- ٢- الآداب الشرعية، للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، ت ٧٦٣ هـ، تحقيــق شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، الطبعة الأولى ٢١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بــيروت، لبنان.
- ٣- الإبداع في مضار الإبداع، للشيخ على محفوظ، بدون تساريخ، دار المعرفة، بسيروت، لبنان.
- ٤- اجتماع الجيوش الإسلامية، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، ت ١٥٧ه...، تحقيق عواد عبد الله المعتق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ه. مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥- الأجوبة الفياة الهمات العقياة، للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري، الطبعة الأولى، ٢ ١٤ هـ، دار الأرقم، الكويت.
- ٢- الإخلاص والشرك الأصغر، لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، الطبعة الأولى،
   ٢ ١ ١ ١ هـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٧- أربعون حديثاً في مدح السنة وذم البدعة ، يوسف بن إسماعيل النبهاني ، بعناية بسام ابن عبد الوهاب الجابي ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .
- ٨- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للدكتور صالح بن فوزان، الطبعة الثانية، ٣ ١٤١هـ، توزيع المكتب التعساوني للدعوة والإرشاد بسلطانة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٩- إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة باقرب الطرق وأيسر الأسباب، عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، ت١٣٧٦هـ، طبعة ١٤٠٢هـ، مكتبة دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، ت ٩٢٣ هـ، الطبعة السادسة ١٣٠٤ هـ، دار إحياء الستراث العربي، بيروت، لبنان.

11- إرواء الغليل في تغريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٩٩٩هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.

- ١٢ الاستنكار، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر،
   ٣٠ ٤ ١ هـ، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، ١٤١هـ، دار قتيبـة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت.
- ۱۳ إصلاح المساجد من البدع والعوائد، محمد بن جمال الدين القاسمي، تخريج ناصر الدين الألباني، الطبعة الخامسة، ۱۶۰۳ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ١٠- أصول في البدع والسنن، محمد بن أحمد العدوي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.، دار الفتح، الشارقة.
- ٥١ أصول وضوابط في التكفير، العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ،
   اعتنى به عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، دار المنارة،
   المملكة العربية السعودية.
- 17 أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ت 189٣ هـ، طبعة 1808 هـ، طبع وتوزيع الرئاسة العامـة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٧- الاعتصام، للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي، ت ٧٩٠هـ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، دار ابن عفان، الخبر، المملكة العربية السعودية.
- 10- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ت 201هـ، تحقيق محمد حامد الفقسي، بدون تاريخ، مكتبسة حميدو، الاسكندرية، مصر.
- 9 1 اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجعيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت٧٢٨، تحقيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، الطبعة الأولى، الدكتور ناصر بن عبد الكريم، العقل، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٢ إكمال إكمال المعلم، لمحمد بن خليفة الأشناني الأبي، ت ٨٢٨هـ، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، الطبعة الأولى، و٤١١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢١ أفتال القرآن، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، دار مكة، المملكة العربية السعودية.

٥- المصادر والمراجع \_\_\_\_\_ ٥ ا ك

٢٢- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق مشهور ابن حسن بن سلمان، الطبعة الثانية، ٢١٤ هد، دار ابن القيم، الدمام، المملكسة العربيسة السعودية.

- ٢٣- الإيمان، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت ٧٢٨هـ، الطبعة الثانيـة، ٢٩٢هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٤٢- البداية والنهاية، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بـــن عمـر بـن كشـير، تعدد الطبعة الثالثة، ١٩٧٩م، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان.
- ٥٧ البدع: أساببها ومضارها، للشيخ محمود شلتوت، ت ١٣٨٣ هـ.، تحقيق علـــى بـن حسن عبد المجيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.، مكتبة بن الجوزي، الأحساء، المملكـــة العربية السعودية.
- ٢٦ البدع والمحدثات وما لا أصل له، لابن باز، وابن عثيمين ومجموعة العلمساء، جمع حمود بن عبد الله المطر، الطبعة الأولى، ١٩١٩هسد، دار ابن خزيمة، الريساض، المملكة العربية السعودية.
- ٧٧ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، للعلامة عبد الرحمن بسن نساصر السسعدي، تحريج بدر البدر، الطبعة الثالثة، ٨٠١ ه.، مكتبة السندس، الكويت.
- ٢٨ بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل، للدكت و صالح بن فوزان، طبعية
   ١٤ ١ هـ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- 97 التبرك أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديسع، الطبعسة الثانيسة، الا 18 هـ دار الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣- تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، تحقيق طارق بن عوض الدارعي، طبع ونشر مؤسسة قرطبة، الأندلس.
- ٣١ تعذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، هم ١٣٩٨ هد، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٣٢ تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين، أحمد بن حجــر آل بوطــامي، الطبعــة الثانية، ١٤٠٣ هــ، مكتبة ابن تيمية، الكويت.
- ٣٣- التعذير من البدع، للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن بناز، الطبعسة الثانيسة، 11 دهد، دار إمام الدعوة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

٣٤ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لأبي العلى محمد عبد الرحمة عبد الرحمة الرحيم الرحيم المباركفوري، ت ١٣٥٣هـ، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

- ٣٥- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القدوي المنذري، ت ٢٥٦هـ، تحقيق محيي الدين ديب مستو، سمير أحمد العطار، يوسف على بدوي، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.
- ٣٦- التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ت ١٦٨هـ، تحقيق د. عبد الرحمـن عميرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- ٣٧- تفسير البغوي (معالم التنزيل)، للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، ت ١٦٥هـ، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، الطبعة الأولىي، ٢٠١هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٣٨- تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠هـ، تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، دار المعارف بمصر.
- ٣٩- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، للإمام أبي الفداء إسماعيل بن الخطيب عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، ت ٧٧٤هـ، طبعة ١٤٠٧هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٤ التفسير القيم للإمام ابن القيم، جمعه محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ا ٤ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، الدكتور صالح بن سعد السميحي، الطبعة الأولى، ١٤١٠، دار ابن حزم، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٢٤ تهذيب سنن أبي داود ( المطبوع مع معالم السنن )، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد ابن أبي بكر بن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقى، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٣٤ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت١٣٧٦هـ طبعة ١٤٠٦هـ، مكتبة المعارف، الرياض المملكة العربية السعودية.
- 3 ٤ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بسن عبد الوهاب، ت ١٢٣٣ هـ، الطبعة، ١٤٠٦هـ، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.

٥- المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_\_ ٥٠ المصادر والمراجع \_\_\_\_\_

٥٤ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق محمد زهري النجار، طبعة ١٤٠٤ هـ، طبع ونشــر الرئاسـة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ٢٤- ثلاثة الأصول، لمحمد بن عبد الوهاب، ت ٢٠٦هـ.، بحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ت ١٣٩٢هـ.
- ٧٤ جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ت ٦٠٦ ه...، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ ه...، دار الفكر، ببروت، لبنان .
- ٨٤- جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، ت ٤٦٣ هـ، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، دار ابسن الجوزي، المملكة العربيسة السعودية.
- 9 ؛ جامع العلوم والعكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، ت ٧٩٥ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- -0- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت ٢٧١هـ، تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي، ومحمود حامد عثمان، الطبعة الأولىي، ١٤١٤ هـ، دار الحديث، القاهرة.
- ١٥ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على معمد خير الأنام، للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم، ت ١٥٠١ هـ. تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ دار العروبة، الصفاة، الكويت.
- ٥٠- الجواب الكافي لمن سأل عن الداء الشافي، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابسن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق أبي حذيفة عبيد الله بن عالية، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان .
- ٥٣ حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، للعلامة عبد الهادي السندي، ت ١١٣٨ه... المطبوع مع سنن النسائي بعناية عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، ٢٠٦ه..، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- 05 حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد بن ناصر الغامدي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هــــ، دار الرشد، المملكة العربية السعودية.

٥- المصادر والمراجع

٥٥- العكمة في الدعوة إلى الله، سعيد بن على بن وهـف القحطاني، الطبعـة الثالثـة، الا ١٤ هـ، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض ،المملكة العربية السعودية .

- ٢٥ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني،
   ٣٠٠ هـ، بدون تاريخ، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان.
- ٥٧ درء تعارض العقل والنقل، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، جامعة الإمـــام محمد ابن سعود الإسلامية .
- ٥٨ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، للدكتور ناصر بن عبد الكريسم العقل، الطبعة الأولى، ١٤١٨، مركز الدراسات والإعلام، دار إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 90 الدرر السنية في الأجوية النجاية، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ت١٣٩٢هـ الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٢ ديوان الإمام الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ت ٤ ٢هـ، جمعـه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، الطبعة الثالثـة، ١٣٩٢هـ، مؤسسـة الزعبي، ببروت، لبنان.
- 71- الرياء: فمه وأثره السيئ في الأمة، سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨، دار ابن الجوزى، الدمام، المملكة العربية السعودية.
- 77- زاد المعاد في هدى خير العباد، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابسن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعـة الأولى، ١٣٩٩ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- 77- الزهد والرقائق، للإمام عبد الله بن المبارك المروزي، ت ١٨١ هـ.، تحقيق أحمــد فريد، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.، دار المعراج الدولية للنشــر، الريـاض، المملكـة العربية السعودية .
- 37- سلسلة الأحاديث الصحيحة، للعلامة ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، 99 ه.، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- 97- سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ.، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر.

٥- المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ 19

77- سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت ٢٥٥ هـ، طبعـة ١٤٠٤ هـ.، تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني، توزيع الرئاسـة العامـة لإدارة البحـوث العلميـة والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ٦٧ سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد محيـي الدين عبد الحميد، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ٦٨- سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
- ٩٩- الستن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، ت٥٨٠ هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ٧- سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت ٣٠٣ هـ.، بشرح الحافظ جـــلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ..، الطبعـة الأولــى، الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ..، الطبعـة الأولــى، ١٤٠٦ هــــ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان .
- ٧١- سير أعلام القبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٧٧- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، للإمام أبي القاسم هبة الله بن حسن الطبري اللالكائي، ت ١٨٤ هـ، تحقيق د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الطبعة الرابعـة، ١٤١٦ هـ، دار طببة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٧٧- شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، الزرقاني، ت ١١٢٢هـ، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 3 ٧- شرح السنة، للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، ت ١٩ ٥هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٣٩٦ هـ، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، لبنان.
- ٥٧- شرح السيوطي على سنن النسائي، للعلامة عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق الدين، ت ٩١١ هـ، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان .

- ٧٦- شرح صعيح مسلم للنووي، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تاكريا تاكريا الشائة، بدون تاريخ، دار القلم، بيروت، لبنان .
- ٧٧- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي، تحت ٧٤ هـ تحقيق عبد الحميد هنداوي، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ مكتبة نـزار مصطفى الباز ،الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٧٨ شرح العقيد قالطحاوية ، للعلامة على بن على بن محمد بن أبسى العـز الدمشقـي،
   ٣٩٠ هـ ،تخريج محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة، ١٣٩٠ هـ ، المكتـب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- 9٧- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ت٧٢٥هـ. ، بقام العلامــة الدكتـور صالح بن فوزان الفوزان، الطبعة الخامسة ، ١٤١١هـ. ، طبع تحت إشــراف الرئاسـة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، المملكة العربية السعودية .
- ٨- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف العلامة محمد خليل هراس، تخريج علوي السقاف، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، دار الهجرة، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ٨١ شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية ، ت ٧٢٨ ، شرح محمد بن صائح العثيمين ، جمـع سعد فواز الجميل ، الطبعة الثانية ، ١٤١٥ هـ، دار ابن الجـوزي ، الدمام ، المملكة العربية السعودية .
- ٨٢- شرح لعة الاعتقاد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ت ٢٠هـ بقلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، دار إبن القيم.
- ٨٣- شرح مشكل الأثبار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ت ٣٢١ ه...، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٤١٥ ه... مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٤٨- شروط الدعاء وموانع الإجابة، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، الطبعة الأولى، ١٦ ٢ ١هـ، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٥٨- شعب الإيمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت ٤٥٨ هـ، تحقيق أبسي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلميـة، بيروت، لبنان .

٥- المعادروالمراجع \_\_\_\_\_\_\_ ٥- المعادروالمراجع

٨٦ صعيح البخاري، لأبي عبد لله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ ه... طبعة ١٤١٤ ه... المكتبة الإسلامية، طبعة ١٤١٤ ه... المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ٨٧ صحيح الترغيب والترهيب، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٨٨- صعيح الجامع الصغير، للعلامة ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٣٨٨ ه...، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ٨٩ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي،
   ٣٥ هـ.، رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي، ت ٣٩٩
   هـ.، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ. ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ٩- صحيح ابن خزيهة ، للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري ، تا ٣١ هـ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، طبعة ١٣٩ هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .
- 9 صحيح سنن الترمذي باختصار السنك، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعـة الأولـى، 1 صحيح سنن المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- 97 صحيح سنن أبي داود باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، 97 صحيح سنن أبي داود باختصار السند، لبنان .
- 97 صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ع ٩ صحيح سنن النسائي باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ٩ ٩ محيح سنن المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ه ٩ صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت ٢٦١ ه... تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .
- ٩٦ صفات المنافقين، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت ٥١ ٥١هـ.
- 99 صفة النفاق، للإمام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، ٣٠١هـ، تحقيق بدر البدر، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.

٢٢٠) المعادروالمراجع

٩٨- الضوء المنير على التفسير، جمع على الحمد المحمد الصالحي مسن كتب ابسن قيم الجوزية، بدون تاريخ، مؤسسة النور للطباعة والتجليد، عنيزة، مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- 99- الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري، ت ٢٣٠ هـ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
- ١٠ ظلال الجنة في تخريج السنة، للعلامة ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، العلامة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- 1 1 عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، تعديد الرحمن المعديث، الإمام المجديع، الطبعة الأولىي، ١٤١٥هـ، دار العاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٠٢ علم أصول البدع، علي بن حسن بن عبد الحميد، الطبعة الثانية، ١٤١٧ هـ...، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٠٣ غاية المرام في تخريج أحاديث العلال والعرام، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- 1 · ٤ عَدَاء الألباب لشرح منظومة الآداب، للشيخ محمد بن أحمد بن سالم بـــن سليمان السفاريني، ت ١١٨٨ هـ، طبعة ١٣٩٣ هـ، مؤسسة قرطبة، المملكة العربية السعودية.
- ١ الغلوفي الدين في حياة المسلمين المعاصرة، الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق، الطبعة الثانية، ١٤١٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ١٠٦ فتاوى إسلامية، جمع وترتيب، محمد بن عبد العزيــز المسند، الطبعـة الأولــي، ٢١٤ هـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٠٧ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، نشر الرئاسـة العامـة لإدارة البحـوث العلميـة والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٠٨ فتاوى معمد بن صالح العثيمين، جمع فهد بن ناصر السليمان، الطبعة الأولى، دار الوطن، المملكة العربية السعودية.
- 9 · ١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.

٥- المصادروالمراجع \_\_\_\_\_\_ ٢٣٠٤

١١٠ - قتح رب البرية بتلغيس العموية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ت٧٢٨هـ. ، بقلم العلامة محمد بن صالح العثيمين ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤هـ. ، مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية .

- 111- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للإمام محمد بن على ابن محمد الشوكاني، ت 170، هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- 117 فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ت ١٢٨ هـ، تحقيق د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، دار الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعودية، وطبعة دار المنار، بعناية صلدق ابن سليم بن صادق، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- 11۳ فضل الصلاة على النبي على النبي الله إسماعيل بن إسحاق القاضي المسالكي، ت ٢٨٢ هـ.، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، ١٣٩٧هـ المكتب الإسلامي.
- 114- القوائك، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ ه... تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ ه..، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية.
- ه 1 فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة عبد الرؤوف المناوي، ت ١٠٣١ ه.... بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان .
- ١١٦- القاموس المعيط، للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت ٨١٧ هـ الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان .
- ١١٧ قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال، سعيد بن على بن وهف القحطاني، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١١٨ القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها، للعلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن بـــاز، اعتنى به، خالد بن عبد الرحمن الشايع، الطبعة الأولى، ١٦١ اهـ، دار بنلسية.
- 119 القول السلايد في مقاصد التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تا ١٢٦ ه...، بعناية وتخريج د. المرتضي الزين أحمد، الطبعة الأولى، ١٤١٦ ه...، مجموعة التحف النفائس الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية .
- ١٢ كتاب الإخلاص، حسين العوايشة، الطبعة الثالثة، ٥٠٤ هـ، المكتبـة الإسـلامية، عمان، الأردن.

- ١٢١ كتاب الإيهان، للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن يحيى بن منده، ت ٥٩ هـ، تحقيق د. على بن محمد فقيهي، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- 1 ٢ ٢ كتاب الباعث على إنكار البدع والعوادث، للإمام، شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن ابن إسماعيل، المعروف بأبي شامة، ت 3 ٦ ٥ هـ، تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان، الطبعة الأولى، ١ ٤ ١ هـ، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
  - ١٢٣ كتاب التوحيك للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، طبعة خيرية بدون تاريخ.
- ١٢٤ كتاب الحوادث والبدع، للعلامة إبراهيم بن أحمد الطرطوشي، ت ٧٩ه.، تحقيق عبد المجيد تركي، الطبعة الأولى، ١٤١ه.، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ١٢٦ كتاب السنة، للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بسن مخلد الشيباني، تكلم هد، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان .
- ١٢٧ كتاب فيه ما جاء في البدع، للإمام محمد بن وضاح القرطبي، ت ٢٨٧هـ، تحقيق بدر البدر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـدار الصميعي، الرياض، المملكة العربية السعه دية.
- ١٢٨ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ، للشيخ عبدالله بن محمد بسن عبد الوهساب، المطبوع ضمن الجامع الفريد، بدون تاريخ، توزيع الرئاسسة العامسة لإدارة البحسوت العالمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 179 السان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن علي بن منظــور، ت ٧١١ هــ، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هــ، دار صادر، بيروت، لبنان .
- ۱۳۰ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ت٥٩٥هـ، تحقيق ياسين بن محمد السواس، الطبعة الثالثة، ١٤١٦هـ، دار ابن كثير، بيروت.
- 171 مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٣٢ مجلة البحوث الإسلامية، العدد ١٢، نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاء، المملكة العربية السعودية.

٥-المعادروالمراجع

١٣٣- مجمع البحرين في زوائك المعجمين، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، الطبعة الثانية، ١٤١٥ ه...، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.

- ١٣٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بين أبي بكر الهيثمي، در المدين علي بيروت، لبنان.
- ١٣٥ مجموع فتاوى ابن تيمية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابسن تيمية، ت ٧٢٨ هـ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، بدون تاريخ، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب.
- 187 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بسن باز، جمسع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية.
- ١٣٧ مجموعة التوحيك، لشيخي الإسلام: أحمد بن تيمية، ومحمد بن عبد الوهاب، بدون تاريخ، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- ١٣٨ مجموعة مؤلفات الشيخ معمد بن عبد الوهاب، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ١٣٩ منتار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة ١٩٨٥م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان .
- ١٤٠ منتصر الشمائل المعمدية، للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، ت ٢٧٩
   هـ، اختصره محمد ناصر الدين الألباني، الطبعـة الأولـي، ١٤٠٥ هـ، المكتبـة الإسلامية، عمان، الأردن.
- 1 \$ 1 منعتصر منهاج القاصدين، للإمام أحمد بن عبد الرحمين بين قدامية المقدسي، تعليق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، طبعة ١٣٩٨ هـ، مكتبة دار البيان، دمشق .
- ١٤٢ مدارج السائكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، ت ٧٥١ هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعــة بدون تاريخ، مكتبة السنة المحمدية، ومكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ١٠١٣ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا على القاري، ت ١٠١٤ ه...، طبعة المداد الفكر، بيروت، لبنان .

٥- المصادر والمراجع

ا 1 ٤٤ - المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت ٤٠٥ هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

- 117 مسند الإمام أحمد، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ت 111 هـ، بـدون تـاريخ، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت، لبنان .
- ٧٤٧ مشارق الانوار على صحاح الآثار، للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، ت ٤٤٥ هـ، بدون تاريخ، المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة.
- 14 مشكاة المصابيح، لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي، ت ٧٣٧ هـ.، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- 119- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت ٢١١ هـ.، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ١ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ت ٣٧٧ هـ، تخريج عمر بن محمود أبو عمر، الطبعة الثانية، ١٤١٣ هـ، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية .
- ١٥١ المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع، لحامد المصلح، الطبعة الأولى...، ١٤١٠ه....، مكتبة الضياء، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ١٥٢ معجم الطبراني الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت ٣٦٠ هـ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانيــة، بـدون تـاريخ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالجمهورية العراقية .
- ٣ ٥ ١ العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار الدعوة، إستانبول.
- ١٥٤ معجم المقاييس في اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت ٣٩٥ هـ.، تحقيق شهاب الدين أبي عمرو، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان .
- ١٥٥ المجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.
- ١٥٦ مفردات الفاظ القرآن، العلامة الراغب الأصفهاني، ت ٥٠٢ هـ.، تحقيق صفوان عدنان داوودي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت .

٥- المصادر والمراجع \_\_\_\_\_\_ (٢٧)

١٥٧- الفهم ١١ أشكل من تلغيص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، ت ٢٥٦ هـ، تحقيق محيي الدين مستو وجماعة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت .

- ١٥٨ مقامع الشيطان، لسليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ..، مكتبة ابن الجوزي، الأحساء، المملكة العربية السعودية.
- ٩ ٥ ١ النافقون في القرآن الكريم، للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، الطبعة الأولى، ٩ ٠ ٤ ١ هـ دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ١٦٠ مناهج الجدل في القرآن الكريم، للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، الطبعة الثالثة، الدياض . ١٤٠٤ هـ، مطابع الفرزدق، الرياض .
- 171- موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس، ت ١٧٩ هـ، تحقيق محمد فـواد عبـد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وأولاده.
- ١٦٢ النفاق آشاره ومفاهيمه، للشيخ عبد الرحمن الدوسري، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ ه.، دار الأرقم، الكويت.
- ١٦٣ النهاية في غريب الحديث، للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأشير، الجزري، ت ٢٠٦ هـ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنساحي، بدون تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
  - ٤ ١ النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير لعزيز العميد، للاوسري.
- ٥٦١ نواقض الإيهان الاعتقادية وضابط التكفير عند السلف، للدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي، الطبعة الأولى، ٢١٦هـ، دار المسلم، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 177 نواقض الإيبان القولية والعملية، للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، الطبعة الأولى، £111هـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٦٧ نونية القعطاني، عبد الله بن محمد الاندلسي، ت ٣٨٧هـ.، تصحيح وتعليق محمد ابن أحمد سيد أحمد، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.، مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربية السعودية.
- ١٦٨- النبية وأثرها في الأحكام الشرعية، الدكتور صالح بن غائم السدلان، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 179 وجوب التعاون بين المسلمين، للعلامة عبد الرحمين بن نياصر السعدي، طبعة 179 مكتبة المعارف، الرياض المملكة العربية السعودية.

# ٦- فهرس الموضوعات

| الصفحة         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣              | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥              | المطلب الأول : النور والظلمات في الكتّاب الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥              | و القوال و القوال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩              | ٢- أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11             | ٣- الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م نوراً مبيناً | ٤ - يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17             | ٥ – قد جماعكم من الله نور وكتاب مبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | ٦- الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الناس          | ٧- أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يُمشي به في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يتم نورهه۱٥    | ٨- يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17             | ٩ – قل هل يستوي الأعمى والبصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | ١٠ - كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | ١١ – ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصباح          | ٢ ١ – الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨             | ١- اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨             | ٢- إن الله ﷺ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰             | , f af a w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٤             | and the second s |
| ۲٤             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٥             | الطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٦             | ١٣- والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸             | الناس في الهدي الذي بعث الله به رسوله ﷺ أربعة أقسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۹             | القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً، وهم نوعان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۹             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | النوع الثاني: حفظوه، وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 4   | النوع الأول: عرفه وتيقن صحته                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲ 9 | النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبراؤنا              |
| ۳.  | القسم الثالث: قلبوا ما جاء به الرسول على ظاهراً وجحدوه باطناً، وهم نوعان: |
| ۳.  | النوع الأول: من أبصر ثم عمي وعلم ثم جهل                                   |
| ۳.  | النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى بصائرهم ضوء البرق                   |
| ۳.  |                                                                           |
| ۳.  |                                                                           |
| ۳۱  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| ۳ ۲ | ١٦ - أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه                        |
| ٣   | ١٧- وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان    |
| "٧  | ١٨- هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور         |
|     | ١٩ - يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم           |
| ۴ ٩ | ١- فيتجلى لهم يضحك                                                        |
| ٤.  | ٢- يؤتون نورهم على قدر أعمالهم                                            |
| ٠.  | ٣- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة             |
|     | ٤- إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم                       |
| ۲   | ٠٠- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته     |
| ٧   | المطك الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية                             |
| ٧   | · - اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً                              |
| ٨   | ٢- الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان                            |
| ٩   | ٣- بينما جبريل قاعد عند النبي على سمع نقيضاً                              |
|     | ٤- إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها                                    |
| ١   | ٥- اللهم اغفر الأبي سلمة                                                  |
| 1   | ٦- أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب       |
|     | ٧- ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين                               |
| ۲.  | ٨- إنه نور المسلم                                                         |
| ۲,  | ٩- من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً                                   |
| ٣,  | ١٠ – من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة                   |
| ۳,  | ١١- الشيب نور المؤمن                                                      |
| ٣,  | ٢ - الا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة                                 |
|     | ١٣ – كنت أرجه أن يعش رسه ل الله ﷺ حتى بديرنا                              |

| ٦ ،                                                                                           | ١٤ – إن الله ﷺ خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من نوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠                                                                                            | ١٥- أن رجلين خرجا من عند النبي على في ليلة مظلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠١                                                                                            | ١٦- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٢                                                                                            | ١٧- أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٣                                                                                            | ١٨ – تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٥                                                                                            | القلب الأجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٥                                                                                            | القلب الأغلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٥                                                                                            | القلب المنكوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٥                                                                                            | القلب الذي له مادتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٦                                                                                            | ١٩- طوبي للغرباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٦                                                                                            | ٢٠- هم في الظلمة دون الجسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٧                                                                                            | ٢١- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٩                                                                                            | المبحث الثاني: نور التوحيد وظلمات الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٩                                                                                            | المطلب الأول: نور التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٩                                                                                            | الملك الأول: منهوم التوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 4                                                                                           | الملك الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , ,                                                                                           | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٩                                                                                            | ١- وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ጚ ዓ<br>V ·                                                                                    | <ul> <li>١ - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۹<br>۷۰                                                                                      | <ul> <li>١ - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ - وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۹<br>۷۰<br>۷۰                                                                                | <ul> <li>١- وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢- ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣- وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹<br>۷۰<br>۷۰<br>۷۱                                                                          | <ul> <li>١- وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢- ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣- وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥- يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li></ul> | <ul> <li>ا - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ - وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤ - وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥ - يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li><li>∀ •</li></ul> | <ul> <li>ا - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ - وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤ - وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥ - يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٣ - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ - قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y 9<br>Y ·<br>Y ·<br>Y ·<br>Y ·<br>Y ·<br>Y ·                                                 | <ul> <li>ا - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ - وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤ - وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥ - يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ - قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ - يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <pre>7 9</pre>                                                                                | <ul> <li>ا - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ - وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤ - وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥ - يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ - قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ - يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> <li>٩ - فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله</li> </ul>                                                                                                                                |
| 7 9                                                                                           | <ul> <li>ا - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ - وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤ - وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥ - يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ - وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ - قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ - يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> <li>٩ - فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله</li> </ul>                                                                                                                                |
| 79                                                                                            | <ul> <li>ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ – ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ – وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٥ – يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٣ – وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ – قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ – يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> <li>٩ – فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله</li> <li>الملك المثالث أبواج التوحيد</li> <li>العلمي الاعتقادي</li> </ul>                                                                                                             |
| 79                                                                                            | <ul> <li>ا – وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ – ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ – وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون .</li> <li>٥ – يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ – وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ – قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ – يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> <li>٩ – فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله</li> <li>١ – التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي</li> <li>٢ – التوحيد الطلبي القصدي الإرادي</li> </ul>                                                                                |
| 79                                                                                            | <ul> <li>ا – وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ – ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ – وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون</li> <li>٤ – وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه</li> <li>٥ – يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ – وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ – قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ – يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> <li>٩ – فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله</li> <li>١ – التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي</li> <li>٢ – التوحيد الطلبي القصدي الإرادي</li> <li>١ النوع الأول: توحيد الربوبية</li> </ul> |
| 79                                                                                            | <ul> <li>ا – وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون</li> <li>٢ – ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله</li> <li>٣ – وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون .</li> <li>٥ – يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره</li> <li>٢ – وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين</li> <li>٧ – قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين</li> <li>٨ – يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده</li> <li>٩ – فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله</li> <li>١ – التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي</li> <li>٢ – التوحيد الطلبي القصدي الإرادي</li> </ul>                                                                                |

| ٧٠     | الملك الرابع: تعرات التوهيد ونوانده                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦     | ١- خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته                                |
| ٧٦     | ٢- التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة                        |
| ٧٦     | ٣- التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة                          |
| ٧٦     | ٤ – يحصل لصاحبه الهدي الكامل                                                  |
| ٧٦     | ٥- يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات                                 |
| ٧٦     | ٣- يدخل الله به الجنة                                                         |
| ٧٦     | ٧- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب                           |
| ٧٧     | ٨- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان        |
| ٧٧     | ٩- التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه                             |
| حید ۷۷ | • ١- جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها على التو |
| ٧٧     | ١١- يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصائب                |
| ٧٧     | ١٢- التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه            |
| ٧٧     | ١٣- التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهوّن عليه الآلام                          |
| ٧٨     | ٤١- يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم                                    |
| ٧٨     | ٥١- التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام               |
| ٧٨     | ٦٦ – تكقل الله لاهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف              |
| ٧٨     | ١٧– الله ﷺ لله يُخلِلُ يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة      |
| ٧٩     | المطلب الثاني : ظلمات الشرك                                                   |
| ٧٩     | لِسُلُكَ الأولَ: مِنْهُومِ الشرك                                              |
| ۸٠     | غُطُك الثاني: البراهين القاطمات والدلائل الواضمات في إبطال الثرك              |
| ۸٠     | ١ – كل من دعا نبياً أو ولياً أو ملكاً أو جنياً                                |
| ۸٠     | ٣- أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون                                          |
| ۸۲     | ٣– من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عُبد من دون الله من الآلهة ضعيف       |
| ۸۳     | ٤ – ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون الله                       |
|        | ٥- وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه قد توفرت فيه جميع أسباب العجز       |
| ۸٤     | ٣- قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله                                            |
| ۸٤     | ٧ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك                                    |
|        | <ul> <li>اصل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له</li></ul>                   |
|        | ٩- ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح                                   |
|        | ١٠- الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء                         |

| ۸۸  | (i) المتفرد بالألوهية                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | (ب) وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه                                           |
|     | (ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر                                             |
| ۸۹  | (د) وهو القادر على كل شيء                                                       |
| ۸۹  | (هـ) إحاطة علمه بكل شيء                                                         |
|     | الملك الثالث؛ الندامة                                                           |
| ٩.  | أولاً: مفهوم الشفاعة لغة                                                        |
| ۹.  | واصطلاحاً                                                                       |
| ۹.  | ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله تعالى بما يأتي                       |
| ٩,  | ١ – نيس المخلوق كالخالق                                                         |
| ۹ ۲ | ٢- الشفاعة شفاعتان                                                              |
| ۹ ۲ | (i) الشفاعة المثبتة، ولها شرطان:                                                |
| ۹ ۲ | الشرط الأول: إذن الله للشافع                                                    |
| ۹ ۲ | الشرط الثاني: رضى الله عن الشافع والمشفوع له                                    |
| ۹ ۲ | (ب) الشفاعة المنفية                                                             |
| ۹ ۲ | ٣- الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله                                      |
| ۹ ۲ | الملك الرابع: مبيغ النعم المتحق للعبادة                                         |
| ۹ ۲ | أولاً: على وجه الإجمال                                                          |
| 9 £ | ثانياً: على وجه التفصيل                                                         |
|     | للطك الفامس: أسباب ووسائل الثرك                                                 |
| ء ٩ | ١- الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالى                                   |
| ۹ ۷ | ٢- الإفراط في المدح والغلو في الدين، حذر رسول الله عن الإطراء                   |
| ٩ ٧ | ٣- بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها،حذر ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد .'     |
| ۹ ۸ | ٤- اتخاذ القبور مساجد، حذر على أمته عن اتخاذ قبره وثناً يُعبد من دون الله       |
| ۹ ۸ | ٥- إسراج القبور وزيارة النساء لها، حذر ﷺ عن إسراج القبور                        |
|     | ٦- الجلوس على القبور والصلاة إليها، لم يترك على باباً من أبواب الشرك التي تُوصل |
| ۹ ۸ | إليه إلا سدّه                                                                   |
| 9 9 | ٧- اتخاذ القبور عيداً وهجر الصلاة، بيّن ﷺ أن القبور ليست مواضع للصلاة           |
| 9 9 | ٨- الصور وبناء القباب على القبور، كان ﷺ يطهر الأرض من وسائل الشرك               |
| 9 9 | ٩- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، كما سد على كل باب يوصل إلى الشرك          |
|     | • ١- الذيارة البدعية للقيور من وسائل الشر                                       |

| ١٠٠            | زيارة القبور نوعان                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠            | النوع الأول: زيارة شرعية                                                   |
| 1 • 1          | النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية، وهي ثلاثة أنواع:                         |
| 1 • 1          | أ- من يسأل الميت حاجته                                                     |
| 1 • 1          | ب- من يسأل الله تعالى بالميت                                               |
| 1 • 1          | ج- من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب                                      |
| كعلى           | ١١- الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشر                        |
|                | والخلاصة                                                                   |
|                |                                                                            |
| 1 • 1<br>1 • 1 | الشرك أنواع                                                                |
| 1 • 1          | النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة                                        |
| 1 . 7          |                                                                            |
| 1 • 7          |                                                                            |
| 1 • 7          |                                                                            |
| 1 . 7          |                                                                            |
| ١٠٣            |                                                                            |
| ١٠٣            |                                                                            |
|                | والخلاصة أن الشرك الأصغر قسمان                                             |
| 1 . £          |                                                                            |
|                | القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي، وهو نوعان:                          |
| 1.0            | النوع الأول: الرياء والسمعة                                                |
| 1.0            |                                                                            |
| 1.7            |                                                                            |
| 1.7            |                                                                            |
| 1.7            |                                                                            |
|                | ٢- الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخر                    |
|                | ٣- الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة                          |
|                | <ul> <li>المسرك يعبب السوك ويترع الهل في الدنيا والآخرة</li> </ul>         |
| 1 * Y          | <ul> <li>و- الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة</li> </ul> |
| 1 • Y          | - الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال                                           |
| 1 • V          | · الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار وبدو عليه الدنة                      |
| 1 A V          |                                                                            |

| 1 · V                           | ٨- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨                             | ٩- الشرك أعظم الظلم والافتراء                                    |
| ١٠٨                             | ١٠- الله تعالى بريء من المشركين ورسولهٔ ﷺ .                      |
|                                 | ١١- الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله و                      |
| ١٠٨                             | ١٢- الشرك يطفئ نور الفطرة                                        |
| 1 . 4                           | ١٣- يقضي على الأخلاق الفاضلة                                     |
| 1 . 9                           | ٤١- يقضي على عزة النفس                                           |
| 1 . 9                           | ٥١ – الشرك الأكبر يبيح الدم والممال                              |
| المؤمنينا                       | ١٦- الشرك الكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين                      |
| الشرك الأكبر                    | ١٧ – الشرك الأصغر ينقص الإيمان، وهو من وسائا                     |
| لدنيا يحبط العمل الذي قارنه ١٠٩ | ١٨- الشرك الخفي وهو شرك الرياء والعمل لأجل ا                     |
| ل الآخرة                        | المبحث الثالث؛ نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعما              |
| 111                             | المطلب الأول: نور الإخلاص                                        |
| 111                             | المنك الأول: مذهوم الإخلاص                                       |
| 111                             | الإخلاص في اللغة                                                 |
| 111                             | وحقيقة الإخلاص                                                   |
| 117                             | الملك الثاني: أهمية الإخلاص                                      |
|                                 | الملك الثالث؛ مكانة النية الصالحة                                |
| 11V                             | الملك الرابع: عُهرات الإخلاص وفوائده                             |
| 1 1 V 4                         | ١- خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمرات                    |
| ع متابعة النبي ﷺ                | ٢- الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال م                     |
| ، ووضع القبول في الأرض ١١٧      | ٣- الإخلاص يثمر محبة الله للعبد ثم محبة الملائكة                 |
| 117                             | ٤- الإخلاص أساس العمل وروحه                                      |
| والدعاء القليل                  | <ul> <li>ما الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير</li> </ul> |
| الله ولو كان مباحاً             | ٦- يكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه                         |
| لم يعملهلم                      | ٧- يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو                        |
|                                 | ٨- إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله .                   |
| ن يعمل صحيحاً مقيماً            | <ul><li>٩- إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كا</li></ul>  |
| 117                             | M + KO1 7 KO1 7 KO1 4 K                                          |
|                                 |                                                                  |
|                                 | <ul> <li>١٠- ينصر الله الامه بالإخلاص</li></ul>                  |

| ۱۱۸     | ١٣- رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 111     | ٤ ١ - الإتقاذ من الضلال                                          |
| 114     | ١٥ - الإخلاص سبب لزيادة الهدى                                    |
| 114     | ١٦- الصيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص                        |
|         | ١٧- طمأنينة القلب والشعور بالسعادة                               |
| 111     | ١٨- تزيين الإيمان في النفس                                       |
|         | ١٩- التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص                                  |
|         | ٢٠ - حسن الخاتمة                                                 |
|         | ٢١ – استجابة الدعاء                                              |
|         | ٢٢- النعيم في القبر والتبشير بالسرور                             |
|         | ٣٣ – دخول الجنة والنجاة من النار                                 |
|         | المطلب الثَّاني: ظلمات إرادة الدنيبا بعمل الآخرة                 |
|         | :<br>السلك الأول: خطر إرادة الدنيا بعمل الآخرة                   |
| 171     | الملك الثاني: أنواع العمل للعنيا                                 |
|         | النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه ال |
| 171     | النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف                            |
| 171     | النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالاً               |
| له نکنه | النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك  |
| 177     | -<br>الملك الثالث: فطر الرياء وأنواعه وأسبابه                    |
| 177     | أو لأ: خطر الرياء                                                |
| 177     | ١- الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال                     |
| 177     | ٢- الرياء أشد فتكاً من الذئب في الغنم                            |
|         | ٣- خطورة الرياء على الأعمال الصالحة خطر عظيم                     |
| 174     | ٤- أول من تسعر بهم جهنم يوم القيامة                              |
| 175     | ٥- الرياء يورث الذل والصغار والهوان والفضيحة                     |
| 171     | ٦- الرياء يحرم ثواب الآخرة                                       |
| 171     | ٧- الرياء سبب في هزيمة الأمة                                     |
| 170     | ٨- الرياء يزيد الضلال                                            |
| 170     | ثانياً انواع الرياءثانياً انواع الرياء                           |
| 1 7 0   | ١- أن يكون مراد العبد غير الله                                   |
|         | ٢- أن يكون قصد العبد ومراده لله تعالى فإذا اطلع عليه الناس نشط   |

| -   |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲6 | ٣- أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فعرف بذلك ومدح فسكن قلبه |
| ١٢. | ٤ - وهناك رياء بدني                                                     |
| ١٢٠ | ٥- رياء من جهة اللباس أو الزي                                           |
| ١٢. | ٦- الرياء بالقول                                                        |
| ١٢- | ٧- الرياء بالعمل                                                        |
| ١٢- | ٨- الرياء بالأصحاب والزائرين                                            |
| ١٢- | ٩- الرياء بذم النفس بين الناس                                           |
| ١٢- | ١٠- ومن دقائق الرياء وخفاياه                                            |
| ۱۲۱ | ١١- ومن دقائق الرياء أن يجعل الإخلاص وسيلة لما يريد من المطالب          |
|     | ثالثاً أقسام الرياء                                                     |
| ۱۲۱ | ١- أن يكون العمل رياء محضاً                                             |
|     | ٢- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله                             |
| ۱۲/ | ٣- أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يخلق من حالين:     |
|     | <ul><li>(i) أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها</li></ul>                    |
|     | ···<br>(ب) أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو من أمرين:               |
|     | الأمر الأول                                                             |
|     | الأمر الثانيا                                                           |
|     | ٤ – أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العبادة                              |
|     | رابعاً: أسباب الرياء ودوافعه                                            |
|     | ١ – حب لذة الحمد والثناء والمدح                                         |
|     | ٢- الفرار من الذم                                                       |
|     | ٣- الطمع فيما في أيدي الناس                                             |
|     | الملك الرابع: طرق تعصيل الإخلاص وعلاج الرياء                            |
|     | ١ – معرفة أنواع الرياء                                                  |
|     | ٢- معرفة عظمة الله تعالى                                                |
|     | ٣- معرفة ما أعده الله في الدار الآخرة من نعيم وعذاب                     |
|     | ٤- الخوف من الرياء المحبط للعمل                                         |
|     | ٥- الفرار من ذم الله                                                    |
|     | ٣- معرفة ما يفر منه الشيطان                                             |
|     | ٧- الإكثار من عمل الخير والعبادات غير المشاهدة                          |
|     | ۸- عدم الاکتر آث بذم الناس و مدحه                                       |

| _            |                        |
|--------------|------------------------|
| <b>*</b> v \ | " _ في سيالمضموات.     |
| 1 Y )        | <br>" - فهرس الموضوعات |
|              | 3 3.030                |

| ات ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦ - فهرس الموضوع    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| وقصر الأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ن سوء الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| أهل الإخلاص والتقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ذكر الله له وتقديم حب ذكره على حب مدح الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| ع فيما في أيدي الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                   |
| رات الإخلاص وفوائده وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| ور الإسلام وظلمات الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| (سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 1 m 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الملك الأول:منهوم ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإسلام لغة         |
| ، يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحالة الأولى أن    |
| ، يطلق الإسلام مقترناً بذكر الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحالة الثانية:أن   |
| 1 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الملك الثاني: هراتب |
| ىلام وأركانه خمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أولاً: مرتبة الإس   |
| مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثانياً: مرتبة الإي  |
| عسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ثالثاً: مرتبة الإد  |
| 1 £ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الملك الثالث: تهراء |
| حيح يثمر كل خير في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| ، الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ج الله به من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| ر الله به جميع الذنوب والسيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| لمسلم الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في كفره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| ع الله به للعبد حسناته في الكفر والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| ل الله به الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| جاة من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| رز العظيم من ثمرات الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ناعف الله به الحسنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ل القليل كثيراً بالإسلام الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ۱- یکون العم      |
| في الإسلام ولا خير في العرب ولا في العجم إلا بالإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| عي أوسدم و معير عي اعرب و معي العبم إد با وسعم الما المعادم ال |                     |

| ١٥- الإسلام يشرح الله به صدر صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠- الإسلام يثمر النور لصاحبه في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠- الإسلام يجعل لصاحبه المكانة العالية عند الله كَالَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١– الإسلام الكامل يثمر لصاحبه حلاوة الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠- الإسلام صراط الله المستقيم ومن سلكه كان من الفائزين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٧ رضي بالإسلام ديناً أرضاه الله في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٠- الإسلام هو الدين الذي كمله الله ورضيه فختم به الأديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢١- الإسلام يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وضرر١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢١- اختص الإسلام بخصائص عظيمة كريمة، منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| )- الإسلام من عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>ب)- شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان شمولاً تاماً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ــــ)- عام لكل مكلف من الجن والإنس في كل زمان ومكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴾- والإسلام من حيث الثواب والعقاب ذو جزاء أخروي بالإضافة إلى جزائه الدنيوي ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )- الإسلام يحرص على إبلاغ الناس أعلى مستوى ممكن من الكمال الإنساني٩١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| )- الإسلام وسط: في عقائده وعباداته وأخلاقه وأنظمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لمسلك الرابع: نواقطي الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الملك الرابع: نواقط الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لأول: الشرك في عبادة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لأول: الشرك في عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الثاني: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي لله أكمل من هديه الخلاصة الخلاصة الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول لله ولو عمل به كفر إجماعاً العمار الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لأول: الشرك في عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله وسائط يدعوهم الثانى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي الله أكمل من هديه الخلاصة الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول الله ولو عمل به كفر اجماعاً المسادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول الله أو ثوابه أو عقابه العمل المسادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول الله أو ثوابه أو عقابه المسادس الله الله المسادس الله الله الله المسادس المس |
| لأول: الشرك في عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى النه وسائط يدعوهم الثانى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي الله أكمل من هديه الخلاصة المنافضة الرسول الله أو توابه أو عقابه المنافضة المنافضة والعطف العامن والعطف العامن العا |
| الأول: الشرك في عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله وسائط يدعوهم الثانى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي الله أكمل من هديه الخلاصة الخلاصة المن هديا المسول المنافق ولو عمل به كفر اجماعاً المادس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول المنافق أو ثوابه أو عقابه المسابع: السحر ومنه الصرف والعطف المسلمين مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين المسلمين عمل المسلمين على المسلمين الم |
| الأول: الشرك في عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله وسائط يدعوهم الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي الله أكمل من هديه المسادسة المن المغض شيئاً مما جاء به الرسول الله ولو عمل به كفر إجماعاً المسادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول الله أو ثوابه أو عقابه المسابع: السحر ومنه الصرف والعطف المسلمين مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين عمد على المسلمين عمد على المسلمين عمد عن شريعة محمد الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد الله على المسلمين عمد على المسلمين عمد على المسلمين الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد الله الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد الله الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد الله المسلمين اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد الله المسلمين المسلمين اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد الله المسلمين المس |
| الأول: الشرك في عبادة الله تعالى عبادة الله تعالى عبادة الله وسائط يدعوهم الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي الله أكمل من هديه المسادسة المنظمة المناهنة الناس يسعه المخروج عن شريعة محمد المناهن عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به المناهن عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به المناهن الناس يسعله المناهن المناهن المناهنة المناهن |
| الأول: الشرك في عبادة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ٥١  | ٠   | (i) كفر يخرج من الملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | (ب) كفر لا يخرج من الملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | ثانياً: الإلحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | الملك الثاني: أنواع الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ه ۱ | ۲ د | أولاً: الكفر الأكبر المخرج من الملة وهو خمسة أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | النوع الأول: كفر التكذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | النوع الثالث: كفر الشك وهو كفر انظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | النوع الرابع: كفر الإعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |     | النوع الخامس: كفر النفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | ثانياً: كفر أصغر لا يخرج من الملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | تُالثًا: الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |     | الملك الثالث: خطورة التكفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | المنك الرابع: أصول المكفرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | أو لأ: الكفار نوعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     | النوع الأول: الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦  | ١٠  | النوع الثاني: الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | ثانياً: جميع المكفرات تدخل تحت نواقض أربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦  | ٠١  | القوادح قسمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | القسم الأول: القوادح المكفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | ١ – الردة بالقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٦  | ٦٣  | ٢- الردة بالفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٦  | ٦٤  | ٣- الردة بالاعتقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱٦  | ٠٦  | ٤- الردة بالشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٠٨  | and the second s |
| ۱٦  | ٦٩  | المبلك المفامس؛ آنار الكفر وأطراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦  | ٦٩  | ١- شر الدنيا والآخرة من أضرار الكفر وآثاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٦  | ٦٩  | ٢- الكفر يسبب لصاحبه الضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | ٣- الكفر الأكبر لا يغفره لله لمن مات عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٦  | ٦٩  | ٤ – الكفر أعظم أسباب الخزي والعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |     | ه- يوجب الله لصاحبه النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ١٧٠                                        | ٦- يحبط جميع الأعمال                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٧٠                                        | ٧- يوجب الخلود في النار                                              |
| نین                                        | <ul> <li>٨- يسبب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعا</li> </ul>          |
| 1 V •                                      | ٩- أعظم أسباب غضب الله وأليم عقابه                                   |
| رراً                                       | ١٠ – الكفر يجعل صاحبه أضيق الناس صد                                  |
| 1 V 1                                      | ١١ – الكفر يطبع على القلب                                            |
| بق الجهاد أو عن طريق ولاة أمر المسلمين ١٧١ | ٢ ١ – الكفرالأكبر يبيح الدم والمال عن طري                            |
| به وبین المؤمنین                           | ١٣- الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحر                               |
| ، ویکون صاحبه علی خطر عظیم۱۷۱              | ١٤ - الكفر الأصغر ينقص الإيمان ويضعفه                                |
| 1 4 7                                      | المبحث الخامس: نور الإيمان وظلمات النضاؤ                             |
| ١٧٣                                        | المطلب الأول: نور الإيمان                                            |
| ١٧٣                                        | السلك الأول: مذهوم الإيمان                                           |
| ١٧٣                                        | أولاً: مفهوم الإيمان لغة واصطلاحاً                                   |
| ١٧٣                                        | الإيمان لغة                                                          |
| ١٧٣                                        | وحقيقة الإيمان                                                       |
| ١٧٣                                        | الأول: قول القلب                                                     |
| ١٧٣                                        |                                                                      |
| ١٧٣                                        | الثالث: عمل القلب                                                    |
| ١٧٣                                        | الرابع: عمل اللسان والجوارح                                          |
| 1 V £                                      | تَانياً: الفرق بين الإيمان والإسلام                                  |
| 1 V £                                      | في الشرع                                                             |
| 1 V 0                                      | الملك الثاني: طرق تعصيل الإيمان وزيادته                              |
| 1 V 0                                      | أولاً: معرفة أسماء الله الحسنى                                       |
| ١٧٦                                        | تانياً: تدبر القرآن على وجه العموم                                   |
| ١٧٦                                        | ثالثاً: معرفة أحاديث النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| به من الأخلاق العاليةبه من الأخلاق العالية | رابعا: ً معرفة النبي ﷺ ومعرفة ما هو علي                              |
| ١٧٦                                        |                                                                      |
| لدعاء الذي هو العبادة                      | سادساً: الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن ا                             |
| 1 V V                                      | سابعاً: معرفة محاسن الإسلام                                          |
| ﷺ والإحسان إلى خلقه                        | تامناً: الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله زّ                         |
| 1 V A                                      |                                                                      |

| ٧٨      | عاشراً: الدعوة إلى الله وإلى دينه                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨      | الحادي عشر: الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان               |
| ٧٨      | الثاني عشر: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض                         |
| ٧٩      | الثالث عشر: الخلوة بالله وقت نزوله                                       |
| ٧٩      | الرابع عشر: مجالسة العلماء الصادقين المخلصين                             |
| ٧٩      | الملك الثالث: ثهرات الإيمان وفوانده                                      |
| ٧٩      | أولاً: الاغتباط بولاية الله ﷺ                                            |
| ٧٩      | ثانياً: القوز برضا الله                                                  |
| ۸٠      | ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار                                |
| ۸٠      | رابعاً: إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره                        |
| ۸۱      | خِامساً: الإيمان يتْمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة                   |
| ۱۸۲۱    | سادساً: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها |
| ۸۲      | سابعاً: صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم                      |
| ۸۳      | ثامناً: الإيمان يثمر محبة الله للعبد ويجعل محبته في قلوب المؤمنين        |
| ۸۳      | تاسعاً: حصول الإمامة في الدين                                            |
| ۸۳      | عاشراً: حصول رفع الدرجات                                                 |
| Λέ      | الحادي عشر: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه         |
| Λέ      | الثاني عشر: يحصل بالإيمان الثواب المضاعف                                 |
| Λέ      | الثالث عشر: حصول الفلاح والهدى للمؤمنين بسبب إيمانهم                     |
| ۸٥      | الرابع عشر: الانتفاع بالمواعظ من تمرات الإيمان                           |
| راء ١٨٥ | الخامس عشر: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في الض    |
| ۸٦      | السادس عشر: الإيمان الصحيح يدفع الريب والشك                              |
| ۸٦      | السابع عشر: الإيمان بالله عَلَى ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم           |
| ۸٧      | الثامن عشر: الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة      |
| ۸٧      | التاسع عشر: خير الخليقة قسمان هم أهل الإيمان                             |
| ۸۸      | القسم الأول: خير في نفسه متعدٍ خيره إلى غيره                             |
| ۸۸      | القسم الثاني: طيب في نفسه صاحب خير                                       |
| ۱۸۸     | القسم الثالث: من هو عادم للخير                                           |
| ۱۸۸     | القسم الرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره                           |
| ۱۸۸     | العشرون: الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض                                 |
| ۱۸۹     | الحادى والعشرون: الإيمان ينصر الله به العبد.                             |

| ۱۸۹. | لثاني والعشرون: الإيمان يتْمر للعبد العزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۹. | لثالث والعشرون: الإيمان يتُمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۹. | لرابع والعشرون: الأمن التام والاهتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۹. | لخامس والعشرون: حفظ سعي المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۹. | لسادس والعشرون: زيادة الإيمان للمؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۹. | السابع والعشرون: نجاة المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٩٠. | الثامن والعشرون: الأجر العظيم لأهل الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٩٠. | التاسع والعشرون: معية الله لأهل الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۹۰. | الثلاثون: أهل الإيمان في أمن من الخوف والحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٩٠. | الحادي والثلاثون: الأجر الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۹۰. | الثاني والثلاثون: الأجر غير الممنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩٠. | الثالث والثلاثون: القرآن إنما هو هدى ورحمة للمؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٩٠. | الرابع والثّلاثون: أهل الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191. | المنك الرابع: شعب الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191. | ١- الإيمان بالله كلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191. | ٢- الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191. | ٣– الإيمان بالملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ٤- الإيمان بالقرآن الكريم وجميع الكتب المنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ه- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ٣- الإيمان باليوم الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191. | ٧- الإيمان بالبعث بعد الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ٨- الإيمان بحشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191. | <ul> <li>٩- الإيمان بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة، ودار الكافرين ومأواهم النار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 191. | ١٠- الإيمان بوجوب محبة الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194. | ١١ – الإيمان بوجوب الخوف من الله كلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194. | ٣ ١ – الإيمان بوجوب الرجاء من الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194. | ١٣– الإيمان بوجوب التوكل على الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197. | ١٤- الإيمان بوجوب محبة النبي على الله النبي على النبي على النبي على النبي الله النبي النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 197. | ه ١ – الإيمان بوجوب تعظيم النبي ﷺ وتبجيله، وتوقيره بدون غلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ١٦- شح المرء في دينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197  | ١٧- طلب العلم: و هو معافة الله، ودينه، ونبيه على بالأدلة من الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 19   | ١١- نشر العلم، وتعليمه للناس                                |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۹ ٔ | ١٠- تعظيم القرآن الكريم                                     |
| ۱۹٬  | ٣- الطهارة والمحافظة على الوضوء                             |
| ۱۹٬  | ٣٠- المحافظة على الصلوات الخمس                              |
| 19   | ٢١ – أداء الزكاة                                            |
| 191  | ٢٦– الصيام: الفرض والنفل                                    |
| ۱۹ ۱ | ٢٠- الاعتكاف                                                |
| 191  | ٢٠ – الحج                                                   |
| ۱۹ ۱ | ٣٠ - الجهَّاد في سبيل الله ﷺ                                |
| 191  | ٢١- المرابطة في سبيل الله ﷺ                                 |
| 191  | ٣٧- الثبات للعدق وترك الفرار من الزحف                       |
| 191  | ٢٠- أداء الخمس من المغنم إلى الإمام أو نائبه على الغانمين   |
|      | ٣- العتق بوجوه التقرب إلى الله ﷺ                            |
|      | ٣١– الكفارات الواجبة بالجنايات، وهي في الكتاب والسنة أربع   |
|      | ٣١- الإيفاء بالعقود                                         |
|      | ٣٣- تعديد نعم الله ﷺ وما يجب من شكرها                       |
| 191  | ٣٥ – حفظ النسان عما لا يحتاج إليه                           |
|      | ٣٥- حفظ الأمانات ووجوب أدائها إلى أهلها                     |
| ۱۹۲  | ٣٦- تحريم قتل النفس، والجنايات عليها                        |
|      | ٣٧- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف                     |
| 191  | ٣٧- قبض اليد عن الأموال المحرمة                             |
| 191  | ٣٩- وجوب التورع في المطاعم والمشارب، واجتناب ما لا يحل منها |
| 197  | · ٤- ترك الملابس والزي والأواني المحرمة والمكروهة           |
| 197  | ١٤- تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة                 |
| 194  | ٢ ٤ - الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل           |
|      | ٤٢ – ترك الغل والحسد                                        |
| 194  | ٤٤- تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها           |
|      | ه ٤- إخلاص العمل لله ﷺ وترك الرياء                          |
|      | ٣٤- السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة                        |
|      | ٤٧ – معالجة كل ننب بالتوبة النصوح                           |
|      | 4 £ - القرابين وجملتها: الهدى، والأضحية، والعقيقة           |

| ۱۹  | طاعة أولي الأمر                                                   | - £ 9          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| ۱ ۹ | التمسك بما عليه الجماعة                                           | -0.            |
|     | الحكم بين الناس بالعدل                                            |                |
|     | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                   |                |
|     | التعاون على البر والتقوى                                          |                |
| ١٩  | الحياءا                                                           | -01            |
| ۱۹  | بر الوالدين                                                       | -00            |
| ۱۹  | صلة الأرحام                                                       | , <b>−</b> 0.₹ |
| ۱۹  | حسن الخلق                                                         | <b>o</b> V     |
| ۱۹  | الإحسان إلى المماليك                                              | - <b>o</b> A   |
| ۱   | حق السادة على المماليك                                            | , -09          |
| ۱   | القيام بحقوق الأولاد والأهلين                                     | -7.            |
| ۱   | مقاربة أهل الدين، وموادتهم، وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم     | 17-            |
| ۱   | رد السلام                                                         | , -77          |
| ۱   | عيادة المريض                                                      | . <b>–</b> ٦٣  |
| ۱   | الصلاة على من مات من أهل القبلة                                   | -71            |
| ۱   | شميت العاطس                                                       | ه ۲ – ز        |
| ۱   | مباعد الكفار والمفسدين والغلظة عليهم                              | , <b>-</b> 77  |
| ۱   | كرام الجارك                                                       | -77            |
|     | كرام الضيف                                                        |                |
| ۱   | لستر على أصحاب الذنوب                                             | - 7 9          |
| ۱   | لصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة ٥٠             | -V•            |
| ١ ' | لزهد وقصر الأمله ٥                                                | <b>-v</b>      |
| ١ ' | لغيرة وترك المذاء                                                 | 1 <b>- Y Y</b> |
| ١ ' | لإعراض عن الغلو                                                   | 1 -VT          |
| ١ ' | لجود والسخاء                                                      | -V £           |
| ١,  | حمة الصغير وتوقير الكبيره ٩                                       | ه ۷- ر         |
| ١,  | صلاح ذات البین                                                    | ) <b>-</b> ٧٦  |
| ١,  | ن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه ه ٩ | i - <b>vv</b>  |
| ١,  | قامِس: صفات المؤمنين                                              | الملك الا      |
| ١,  | أطبعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين معامنين م                       | أولاً: و       |

| ٦- فهرس الموضوعات                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| ١- طاعة الله ورسوله                                              |
| ٢- خوف الله ورهبته وخشيته ﷺ                                      |
| ٣- زيادة الإيمان عند سماع القرآن لتدبرهم له                      |
| ٤- التوكل والاعتماد على الله عَلَيْلًا مع العمل بالأسباب         |
| ٥- إقام الصلاة                                                   |
| ٦- الإنفاق الواجب                                                |
| ثانياً: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض                     |
| ١ - موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم                              |
| ٢- الأمر بالمعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه                  |
| ٣- النهي عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف وناقضه                |
| ٤- إقام الصلاة بأعمالها الظاهرة والباطنة                         |
| ٥- إعطاء الزكاة لأهلها بأصنافهم الثمانية                         |
| ٦- طاعة الله ورسوله على وملازمة ذلك في جميع الأحوال              |
| ثَالثاً: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة |
| ١- القتال في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في ذلك                 |
| ٢- التوبة من جميع الذنوب وملازمتها في جميع الأوقات               |
| ٣- العبودية لله عَجَالً بالقيام بجميع الواجبات والمستحبات        |
| ٤- الحمد لله في السراء والضراء والثناء عليه بنعمه                |
| ٥- السياحة في السفر بطلب العلم والحج والعمرة والجهاد             |
| ٦- الإكثار من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود                 |
| ٧- الأمر بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات             |
| ٨- النهي عن المنكر ويدخل فيه كل ما نهى عنه الله ورسوله على       |
| ٩- تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله                              |
| رابعاً: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون               |
| ١- الخشوع في الصلاة وحضور القلب بين يدي الله ﷺ                   |
| ٢- الإعراض عن اللغو الذي لا خير فيه                              |

٣- تأدية زكاة الأموال وتزكية النفوس من أدناس الأخلاق ..... ٤- حفظ الفروج عن الزنا وتجنب ما يكون وسيلة إلى ذلك ..... ٥- حفظ الأمانات سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد .... ٦- حفظ العهود والمواتّيق بين العبد وبين الله وبين الإنسان وبين العباد ..... ٧- المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها .....

| طلب الثاني : ظلمات النفاق                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| سلك الأول: مِنهوم النفاق                                                 |
| ِلاً: مفهوم النفاق لغة وشرعاً                                            |
| نفاق لغة                                                                 |
| النفاق شرعاً                                                             |
| نياً: مفهوم الزنديق                                                      |
| زنديق                                                                    |
| ىلك الثاني: أنواع النفاق                                                 |
| غاق نفاقاننفاق نفاقان                                                    |
| لاً: النفاق الأكبر                                                       |
| نياً: النفاق الأصغر                                                      |
| هو النفاق العملي                                                         |
| لثاً: الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر                                    |
|                                                                          |
| سلك المثالث؛ حلمات المنافقين                                             |
| لاً: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين            |
| نياً: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه |
| لثاً: بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً                                |
| بعاً: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم                               |
| امساً: قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم                            |
| ادساً: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم            |
| ابعاً: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض                                 |
| مناً: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات                       |
| سعاً: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد               |
| اشراً: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس                                  |
| حادي عشر: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر           |
| لهر أن صفات المنافقين:لهر أن صفات المنافقين:                             |
| – يدّعون الإيمان وهم كاذبونـــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| – يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم                        |
| – في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً                                        |
| - يدّعون الاصلاح وهم المفسدون                                            |

| وعات | ٦- فهرس الموض |
|------|---------------|
|------|---------------|

| ۲   | ١   | ١. | ة - يرمون المؤمنين بالسفة                                      |
|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------|
| ۲   | ١   | ١. | ٣- يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم                             |
|     |     |    | ٧- يشترون الضلالة بالهدى                                       |
|     |     |    | ٨- قولهم حَسن وهم ألد الخصام                                   |
|     |     |    | ٩ – يُشْهَدُونَ الله على ما في قلوبُهم وهم كاذبون              |
|     |     |    | ٠١- ماهرون في الجدل بالباطل                                    |
|     |     |    | ١١- إذا اختفوا عن الناس اجتهدوا في الباطل                      |
|     |     |    | ٢ أ – إذا قَيْلُ لَهم اتَّقِوا الله أَخْذَتهم الْعَزَّة بالإثم |
|     |     |    | ١٣ – يوالون الكفار وينصرونهم ويخدمونهم                         |
|     |     |    | ٤ ١ – يَعْتَرُونُ بِالْكَفَارُ وَيُسْتَنْصُرُونُ بِهُمْ        |
|     |     |    | ه ١- إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى                          |
|     |     |    | ٦٦- يراؤون الناس بأعمالهم                                      |
|     |     |    | ١٧– لا يذكرون الله إلا قليلاً                                  |
|     |     |    | ١٨- مترددون بين الكفار والمؤمنين                               |
|     |     |    | ١٩ – يكفرون بالله ورسوله ﷺ                                     |
|     |     |    | • ٢ - المنافقون هم الفاسقون                                    |
|     |     |    | ٢١- لا يَتَفَقُونَ (لا وهم كارهون                              |
| ۲   | ١   | ۲. | ٢٢- المنافقون يتولى بعضهم بعضاً                                |
|     |     |    | ٢٣- يقبضون أيديهم فلا ينفقون في طرق الخير                      |
|     |     |    | ٤٢- يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف                           |
|     |     |    | ٢٥- نَسُوا الله فنسيهم                                         |
|     |     |    | ٢٦- يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات                     |
|     |     |    | ٣٧- يؤخرون الصلاة عن وقتها                                     |
|     |     |    | ٢٨ – ينقرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً             |
| ۲,  | ١ ' | ۲. | ٩٧- أثقل الصلوات عليهم: العشاء والفجر                          |
| ۲,  | ١,  | ۲. | ٣٠- يَتَأْخُرُونَ عَنْ صَلَاةَ الْجَمَاعَةُ                    |
| ۲ ٔ | ١ ' | ۲. | ٣١- قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة                                 |
| ۲,  | ١ ' | ۲. | ٣٢ – لم يرضوا بالإسلام ديناً                                   |
| ۲,  | ١ ' | ŕ. | ٣٣- يأخذون من الدين ما وافق رغباتهم                            |
| ۲ ٔ | ١,  | ŕ. | ٣٤- يقولون ما لا يفعلون                                        |
| ۲.  | ١,  | ۲. | ٣٥- يظهرون الشجاعة في السلم وجبناء في الحرب                    |

|     |   | 5-5-0-54- ·                                                              |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲ ٔ | ١ | ٣٦- لا يتحاكمون إلى الله ورسوله ﷺ                                        |
| ۲ ٔ | ١ | ٣٧- يجدون الحرج والضيق في أنفسهم من حكم الله ورسوله على                  |
| ۲,  | ١ | ٣٨- يخدّلون المؤمنين عن الجهاد                                           |
| ۲,  | ١ | ٣٩- ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره                             |
| ۲,  | ١ | ٠٤- يقصدون بجهادهم الدنيا وإذا يئسوا من ذلك تثاقلوا                      |
| ۲,  | ١ | ١٤ – يفجرون في المخاصمة                                                  |
| ۲,  | ١ | ٢ ٤ - يحاربون الإسلام وأهله عن طريق الخفية والتسمّي به                   |
| ۲.  | ١ | ٣٤- لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية                                         |
|     |   | ٤٤ - يطعنون في العلماء المخلصين بالكذب وتغيير الحقائق                    |
|     |   | ٥٥ - يثيرون الشبهات حول الإسلام، ليصدوا الناس عن الدخول فيه              |
|     |   | ٣ ٤ - يبغضون أنصار الدين                                                 |
|     |   | ٧٧ - يكذبون في الحديث٣                                                   |
| ۲   | ١ | ٤٨ – يخونون الله ورسوله ﷺ والمؤمنين٣                                     |
|     |   | ٩٤ - يخلفون الوعد٣                                                       |
| ۲   | ١ | · ٥- لكل واحد منهم وجهان: وجه للمؤمنين، ووجه لأعداء الدين                |
|     |   | ٥١- لا يعقلون ما ينفعهم، ولا يسمعون ما يفيدهم، ولا ينظرون إلى آيات الله٣ |
|     |   | ٥٢ - تسبق يمين أحدهم كلامه لعلمه أن قلوب المؤمنين لا تطمئن إليه٣         |
|     |   | ٥٣ - قاوبهم عن الخير لاهية وأجسادهم إليه ساعية                           |
|     |   | ٥٥- أخبث الناس قلوباً وأحسنهم أجساماً                                    |
|     |   | ٥٥- يُسبِ رُون سرائر النفاق فأظهرها الله على وجوههم وألسنتهم٣            |
|     |   | ٥٦ - ينقضون العهد من أجل الدنيا                                          |
|     |   | ٥٧- يسخرون بالقرآن الكريم٣                                               |
|     |   | الملك الرابع: آثار النفاق وأضراره                                        |
|     |   | ١- النفاق الأكبر يسبب الخوف والرعب في القلوب                             |
|     |   | ٢ - النفاق الأكبر يوجب لعنة الله                                         |
|     |   | ٣- النفاق الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام                                   |
|     |   | ٤ - النفاق الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه صاحبه                       |
|     |   | ٥- النفاق الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرّم عليه الجنة                     |
|     |   | ٦- النفاق الأكبر يخلد صاحبه في النار فلا يخرج منها أبداً                 |
|     |   | ٧- النفاق الأكبر يسبب نسيان الله لصاحبه                                  |
|     |   | ٨- النفاة الكور ومط مده الأحوال                                          |

|  | ٦ - فهرس الموضوعات |
|--|--------------------|

| 119        | ٣- فهرس الموضوعات                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 710        | ٩- النفاق الكبر يطفئ الله نور أصحابه يوم القيامة                                      |
|            | ٠١- النفاق الكبر يحرم العبد دعاء المؤمنين والصلاة عليه عند موته                       |
| 710        |                                                                                       |
|            | ١٢- النفاق الكبر إذا أظهره صاحبه وأعلنه كان مرتداً عن الإسلام                         |
|            | <ul> <li>١٣ - النفاق الأكبر إذا أظهر صاحبه كفره يوجب العداوة بين صاحبه وبـ</li> </ul> |
|            | ٤ ١ - النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي، ينقص الإيمان ويضعفه                           |
|            | ه ١- النفاق الأصغر صاحبه على خطر من عقاب الله تعالى                                   |
|            | البحث السادس: نور السنة وظلمات البدعة                                                 |
|            | المطلب الأول: نور السنة                                                               |
| Y1V        | السلك الأول: مِنْمُومِها                                                              |
|            | أولاً: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحاً                                                    |
| <b>۲۱۷</b> | العقيدة لغة                                                                           |
|            | مفهوم العقيدة اصطلاحاً                                                                |
|            | تانياً: مفهوم أهل السنة                                                               |
|            | السنة في اللغة                                                                        |
|            | اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية                                                        |
|            | ثالثاً: مفهوم الجماعة                                                                 |
|            | الجماعة في اللغة                                                                      |
|            | والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية                                            |
|            | المسلك النتاني: أمهاء أهل السُنةِ وصِنَاتِهم                                          |
|            | ١- أهل السنة والجماعة                                                                 |
|            | ٢- الفرقة الناجية                                                                     |
|            | ٣- الطائفة المنصورة                                                                   |
|            | ٤- المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله على                                      |
|            | ٥- هم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون                                  |
|            | ٦- أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها                                         |
|            | ٧- أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس                                                 |
|            | ٨- أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس نفراقهم                                |
|            | الملك الثالث: المنة نعمة مطلقة                                                        |
|            | أولاً: النعمة المطلقة                                                                 |
|            | تأنياً: النعمة المقيدة                                                                |

| ۲۲٤                      | المسلك الرابع: حنزلة المسنة                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y Ý £                    | السنة                                                                                                                                                                                                                        |
| 770                      | الملك الخامس: منزلة صاحب للبنة وصاحب البدعة                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲٥                      | أولاً: منزلة صاحب السنة                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲٥                      | ثانياً: علامات أهل السنة                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۲٦                      | ثالثاً: منزلة صاحب البدعة                                                                                                                                                                                                    |
| Y Y V                    | المطلب الثاني: ظلمات البدعة                                                                                                                                                                                                  |
| Y                        | الله الأول: مِنْهُومِها                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۷                      | البدعة لغة                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۷                      | والبدعة في الاصطلاح الشرعي                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۷                      | البدعة نوعان                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲۹                      | البدعة بدعتان                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۰                      | الملك الثاني: شروط قبول العمل                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۰                      | الشرط الأول: الإخلاص                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۰                      | الشرط الثاني: المتابعة للرسول ﷺ                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۱                      | الملك الشالث: دَم البدعة في الدين                                                                                                                                                                                            |
|                          | الملك المثالث: دم البدعة في الدين                                                                                                                                                                                            |
| ۲۴۱                      | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                 |
| Y M 1                    | أولاً: من القرآن                                                                                                                                                                                                             |
| 7 M 1                    | أولاً: من القرآن                                                                                                                                                                                                             |
| <pre></pre>              | أولاً: من القرآن                                                                                                                                                                                                             |
| Y#1<br>Y##<br>Y#1<br>Y#V | أولاً: من القرآن                                                                                                                                                                                                             |
| Y # 1                    | أولاً: من القرآن                                                                                                                                                                                                             |
| Y#1<br>Y#7<br>Y#7<br>Y#V | أولاً: من القرآن ثانياً: من السنة النبوية ثانياً: من السنة النبوية ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان خامساً: البدع مذمومة من وجود الملك الرابع: أسباب البدع       |
| Y#1<br>Y#7<br>Y#7<br>Y#A | أولاً: من القرآن<br>ثانياً: من السنة النبوية<br>ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع<br>رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان<br>خامساً: البدع مذمومة من وجوهٍ<br>الملك الرابع: أسباب البدع                |
| Y                        | أولاً: من القرآن<br>ثانياً: من السنة النبوية<br>ثالثاً: من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع<br>رابعاً: من أقوال التابعين وأتباعهم بإحسان<br>خامساً: البدع مذمومة من وجود<br>الملك الرابع: أسباب البدع<br>أولاً: الجهل |
| Y                        | أولاً: من القرآن                                                                                                                                                                                                             |

| 7 £ 0                         | عاشراً: الغلو أعظم أسباب انتشار البدع             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7 £ 7                         | الملك الغامس: أقدام الجدع                         |
| 7 £ 7                         | القسم الأول: البدعة الحقيقية والإضافية            |
|                               | ١- البدعة الحقيقية                                |
|                               | ٢- البدعة الإضافية                                |
|                               | القسم الثاني: البدعة الفعلية والتركية             |
| Y & V                         | <del>-</del> ,                                    |
|                               | ٢- البدعة التركية                                 |
|                               | أما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين     |
|                               | القسم الثالث: البدعة القولية الاعتقادية، والبدعة  |
|                               | ١- البدعة القولية الاعتقادية                      |
|                               | ٢- البدعة العملية، وهي أنواع                      |
|                               | النوع الأول: بدعة في أصل العبادة                  |
|                               | النوع الثاني: ما يكون من الزيادة على العبادة ال   |
| يروعة                         | النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة المث    |
| مشروعة لم يخصصه الشرع١٥١      | النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة ال       |
|                               | المنك المادس: حكم البدعة في الدين                 |
| Y o 1                         | فمنها ما هو كفر                                   |
| Y o Y                         | ومنها ما هو من وسائل الشرك                        |
| Y o Y                         | ومنها ما هو من المعاصي                            |
| Y o £                         | الملك السابع: أنواع البدع عند القبور              |
| Y o £                         | النوع الأول: من يسأل الميت حاجته                  |
| Y o o                         | النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت           |
| تجاب٥٥٠                       | النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند القبور مس      |
| ro7                           | الملك الثناون؛ المدع المنتشرة المعاصرة            |
| ro7                           | أولاً: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي               |
| 707                           | لا يجوز الاحتفال بالمولد لأدلة وبراهين، منها:     |
| نن                            | أولاً: الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدير |
| النبي ﷺ لم يحتفلوا بالمولد٧٥١ | تانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب        |
| النبي ﷺ لم يحتفلوا بالمولد٧٥١ | ثانياً: الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب        |
|                               | ثالثاً: الاحتفال بالمولد من سنة أهل الزيغ والضا   |

|   | و با در و در عَمَالِ قر سر و رو                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | رابعاً: إن الله ﷺ قد كمل الدين                                                                        |
|   | خامساً: إحداث مثل هذه الموالد البدعية يفهم من أن الله تعالى لم يكمل الدين                             |
|   | سادساً: صرح علماء الإسلام المحققون بإنكار المولد                                                      |
|   | سابعاً: إن الاحتفال بالمولد لا يحقق محبة الرسول على المعاد المرسول على المعاد المرسول المعاد المرسول  |
|   | ثامناً: الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً تشبه باليهود والنصارى في أعيادهم ٩٥٦                    |
|   | تاسعاً: العاقل لا يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد من الناس في سائر البلدان ٢٥٩                            |
| ۲ | عاشراً: القاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله الله الله الله الم |
|   | الحادي عشر: إن المشروع للمسلم يوم الإثنين أن يصوم إذا أحب                                             |
|   | الثاني عشر: عيد المولد النبوي لا يخلو من وقوع المنكرات والمفاسد غالباً                                |
|   | ثانياً: بدعة الاحتفال بأول ليلة جمعة من شهر رجب                                                       |
|   | صلاة هذه الليلة مخالفة للشرع من وجوه ثلاثة                                                            |
|   | الوجه الأول: مخالفة لحديث أبي هريرة رضي الله المام الله المام الله المام الله الله                    |
|   | الوجه الثاني: صلاة رجب وشعبان صلاتا بدعة                                                              |
|   | ويلزم من ذلك مفاسد، هي:                                                                               |
|   | المفسدة الأولى                                                                                        |
|   | المفسدة الثانية                                                                                       |
|   | المفسدة الثالثة                                                                                       |
|   | المفسدة الثالثة                                                                                       |
|   | الوجه الثالث: هذه الصلاة مخالفة لسنة الشرع في الصلاة لأمور                                            |
|   | الأمر الأول                                                                                           |
|   | الأمر الثاني                                                                                          |
|   | الأمر الثالث                                                                                          |
|   | الأمر الرابع                                                                                          |
|   | الأمر الخامس                                                                                          |
|   | ثالثاً: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج                                                          |
|   | والمعان الاحتفال بالمالة النصف بمث شعبان وتضويع                                                       |
|   | رابعاً: الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص ليلتها بقيام أو يومها بصيام٢٦٨ خاوساً: التربك            |
|   | خامساً: التبرك                                                                                        |
|   | والتبرك المشروع يكون بأمور                                                                            |
|   | ١- التبرك بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم                                                              |
|   | ٧- التبرك المشروع بذات النبي على في حياته                                                             |
|   | ٣-التبرك بشرب ماء زمزم                                                                                |

| 204 | ٦- فهرس الموضوعات |
|-----|-------------------|
|     |                   |

| ۲۷٦   | ٤- التبرك بماء المطر                                |
|-------|-----------------------------------------------------|
| Y V V | والتبرك الممنوع                                     |
|       | ١- التبرك بالنبي ﷺ بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين     |
| Y V V | الأمر الأول: الإيمان به وطاعته                      |
| Y V V | الأمر الثاني: التبرك بما بقي من أشياء منفصلة عنه    |
| YVA   | ٢- من التبرك الممنوع: التبرك بالصالحين              |
| YVA   | ٣- من التبرك الممنوع: التبرك بالجبال والمواضع       |
| YV9   | وأسباب التبرك الممنوع                               |
| ۲۸۰   | وآثار التبرك الممنوع كُثيرة                         |
|       | أما وسائل مقاومة التبرك الممنوع                     |
|       | سادساً: بدع منكرة مختلفة كثيرة جداً                 |
|       | · – الجهر بالنية                                    |
|       | ٢- الذكر الجماعي بعد الصلوات                        |
| ۲۸۱   | ٣- طلب قراءة الفاتحة على أرواح الأموات              |
|       | ٤ إقامة المآتم على الأموات وصنَّاعة الأطعمة         |
|       | ٥- الأذكار الصوفية بأنواعها التي تخالف هدي محمد على |
| ۲۸۲   | ٦- البناء على القبور، واتخاذها مساجد                |
| ۲۸۲   | المنك التامع: توبة المبتدع                          |
| ۲۸٤   | الملك العاشر: آثار البدع وأطرارها                   |
| ۲۸٤   | ١- البدع بريد الكفر                                 |
| ۲۸٥   | ٢- القول على الله بغير علم                          |
| ۲۸۰   | ٣- بغض المبتدعة للسنة وأهلها                        |
| ۲۸٥   | ٤- رد عمل المبتدع                                   |
| ۲۸٥   | ه- سوء عاقبة المبتدع                                |
| ۲۸٦   | ٦- انعكاس فهم المبتدع فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة |
| ۲۸٦   | ٧- عدم قبول شهادة المبتدع وروايته                   |
| ۲۸٦   | ٨- المبتدعة أكثر من يقع في الفتن                    |
| ۲۸۷   | ٩- المبتدع استدرك على الشريعة                       |
| YAV   | ٠١- المبتدع يلتبس عليه الحق بالباطل                 |
| ۲۸۷   | ١١- المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه                  |
| ۲۸۷   | ١٢ – البدعة تدخل صاحبها في اللعنة                   |

| ١١- المبتدع يحال بينه وبين الشرب من حوض النبي ﷺ يوم القيامة |
|-------------------------------------------------------------|
| ١٠- المبتدع مُعْرض عن ذكر الله                              |
| ١٠- المبتدعة يكتمون الحق ويخفونه على أتباعهم                |
| ١٠- عمل المبتدع ينقر عن الإسلام                             |
| ١١- المبتدع يفرق الأمة                                      |
| ١٠- المبتدع المجاهر ببدعته تجوز غيبته                       |
| ١٠- المبتدع متبع لهواه معاند للشرع                          |
| ٢- المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع                |
| لبحث السابع :نور التقوى وظلمات المعاصي                      |
| لطلب الأول: نور التقوى                                      |
| سَلَكَ الأُولَ: مِفْهُومِ التَّقَوى                         |
| تقوی لغة                                                    |
| أصل التقوى                                                  |
| لىك الثاني: أهمية التقوى                                    |
| ِلاَ: أن الله ﷺ وَصَى الأولين والآخرين بالتقوى              |
| انياً: أمر الله ﷺ بالتقوى وأوجب العمل بها على عباده         |
| الثاً: أمر النبي ﷺ بالتقوى وحث عليها                        |
| ابعاً: ولأهمية التقوى دعا النبي ﷺ ربه فسأله التقى           |
| امساً: التقوى أهم من اللباس الحسي الذي لا غنى للإنسان عنه   |
| بادساً: التقوى أهم من الطعام والشراب                        |
| سلك الثالث: صنات المتقين                                    |
| لأ: ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين                 |
| نياً: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٢٩٩       |
| الثا: قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات     |
| ابعاً: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض  |
| امساً: إن المتقين في جنات وعيون                             |
| سلك الرابع: شهرات التقوى                                    |
| ِلاَ: الانتفاع بالقرآن الكريم                               |
| نياً: معية الله مع المتقين                                  |
| لثاً: المكانة العالية عند الله يوم القيامة                  |
| ابعاً: التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله                    |

|              | خامساً: التقوى تثمر دخول الجنة وما فيها من أنواع النعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | سادساً: محبة الله للمتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳. ۹         | سابعاً: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | امناً: التقوى سبب لنزول المدد من السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٠.          | اسعاً: التقوى تثمر عدم العدوان وعدم إيذاء عباد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳. ۹         | عاشراً: قبول الأعمال الصالحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٠٩          | الحادي عشر: حصول الفلاحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳١,          | الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ والضلال بعد الهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳١.          | الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳١.          | الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السماء والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۱          | الخامس عشر: الحصول على رحمة الله كَالَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱۱          | السايس عشر: النقوى تثمر الفوز بولاية الله كَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۱          | السابع عشر: التقوى تثمر توفيق صاحبها للتفريق بين الحق والباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "11          | الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳ ) ۲        | التاسع عشر: البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "17          | العشرُون: حفظ الأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة للمتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | الثَّالَثُ والعشرون: التَّقوى تفرق بين المؤمنين والفجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10           | 0. C - 55 55 55 55 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠١٦          | (3, :: 53 - 533 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 535 - 5 |
| * 1 %        | السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج من كل شدة ومشقة وكرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7          | 35 54 32 24 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | التاسع والعشرون: التقوى تكفر بها السيئات وتعظم بها الأجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| '17          | الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ للمتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۱۸          | المطلب الثَّاني : ظلمات المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| '۱λ          | الملك الأول: مِنْهُومِ المَاصِي وأَسِمَاوُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| '۱λ          | أولاً: مفهوم المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>'</b> ۱ ۸ | المعاصي لغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11</b>    | و المعاصي في الاصطلاح الشرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| انياً: أسماء المعاصي                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| ١ – الفسوق والعصيان١٩                                            |
| ١- الحوب                                                         |
| ٧- الذنب                                                         |
| ٤- الخطيئة                                                       |
| ه – السيئة                                                       |
| ٣- الإثم                                                         |
| ۱- الفساد                                                        |
| /- العتق                                                         |
| لىلك الثاني: أسباب الماصي                                        |
| لنوع الأول: الابتلاء والاختبار، ومن ذلك:                         |
| ١ – الابتلاء بالخير والشر                                        |
| ١ – الابتلاء بالمال والولد                                       |
| ٣- وقد تكون الفتن أعم مما تقدم                                   |
| لنوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي                             |
| ١ – ضعف الإيمان واليقين بالله ﷺ والجهل به سبحانه                 |
| ١- الشبهات                                                       |
| ٣- الشهوات                                                       |
| ٤- الشيطان من اعظم أسباب وقوع المعاصي                            |
| تشيطانيريد الظفر بالإنسان في سبع عقبات:                          |
| لعقبة الأولمى: عقبة الكفر والشرك بالله وبدينه                    |
| لعقبة الثانية: عقبة البدعة                                       |
| لعقبة الثالثة: عقبة الكبائر                                      |
| لعقبة الرابعة: عقبة الصغائر                                      |
| لعقبة الخامسة: عقبة المباحات التي لا حرج فيها ٢٢٠                |
| لعقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات         |
| لعقبة السابعة" تسليط جنده عليه بأنواع الأذى                      |
| لطك الثالث: بداخل العاصي                                         |
| ولاً: النفس الأمارة                                              |
| انياً: أبواب الشيطان التي يدخل الناس معها إلى النار              |
| الثَّانُ طَوْقَ الشَّيْطِانِ عَلَى الأسَّانِ مِنْ ثَلاثِ وَمِانَ |

| ۳۲٦         | الجهة الأولى: التزيد والإسراف                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٦         | الجهة الثانية: الغفلة                                                          |
|             | الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه                                                |
| ٣٢٦         | رابعاً: مداخل المعاصي أربعة التي من حفظها نجا من المهالك                       |
| ٣٢٧         | 1 – النظرة                                                                     |
|             | ٢- الخطرة                                                                      |
| ٣٢٨         | ٣- اللفظة                                                                      |
| ٣٢٩         | ٤- الخطوة                                                                      |
| ۳۳          | الملك الرابع: أصول المعاصي                                                     |
| ۳۳۲         | الملك الفامس: أتسام الماصي                                                     |
| ٣٣٢         | القسم الأول: الذنوب الملكية                                                    |
| ۳۳۲         | القسم الثاني: الذنوب الشيطانية                                                 |
| ۳۳۲         | القسم الثالث: الذنوب السبعية                                                   |
| ۳۳۲         | القسم الرابع: الذنوب البهيمية                                                  |
| ٣٣٣         | الملك السادس: أنواع المعاصي                                                    |
| ٣٣٣         | المعاصي نوعان: كبائر وصغائر                                                    |
| ۳۳٦         | المثلك السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتبع                                 |
| ۳۳٦         | أولاً: آثار المعاصي على الفرد                                                  |
| ۳٣٦         | (أ) آثارها على القلب                                                           |
| ۳۳٦         | ١- ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان                               |
| ۳۳٦         | ٢- حرمان العلم                                                                 |
| ۳۳٦         | ٣- الوحشة في القلب بأنواعها                                                    |
| ۳۳۷         | ٤- الظلمة في القلب                                                             |
| ۳۳۸         | ٥- توهن القلب وتضعفه                                                           |
| <b>ϔ</b> Ψλ | (أ) تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله                                          |
| ۳۳۸         | (ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد وتقوي إرادة المعصية .                |
| ۳۳۹         | (ج) تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة                                      |
| ۳۳۹         | <ul> <li>٦- تحجب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة</li> </ul> |
| ٣٤٠         | ٧- يألف المعصية فينسلخ من القلب استقباحها                                      |
| ٣٤٠         | ٨- هوان المعاصي على المصرين عليها                                              |
| ۳٤١         | ٩- تورث الذل                                                                   |

| ۲   | 1   | ١٠ – تفسد العقل وتؤثر فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣  | ۲   | ١١- تطبع على القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣  | ۲   | ١٢- الذنوب تطفئ غيرة القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٤  | : £ | ١٣ – الذنوب تذهب الحياء من القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣  | ٥   | ٤١- المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲ ٤ | ٥   | ه ١ - تمرض القلب وتصرفه عن ِصحته واستقامته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲ ٤ | ٦   | ٦٦- المعاصي تصغر النفوس وتقمعها وتدسيها وتحقرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳ ٤ | ٦   | ١٧ – خسف القلب ومسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲ ٤ | ٧   | ١٨- المعاصي تنكس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳ ٤ | ٧   | ٩ ٩ – تضيّق الصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳ ٤ | ٨   | (ب) آثار المعاصي على الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |     | ٠٢- [١] تزرع المعاصي أمثالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲ ٤ | ٨   | ٢١- [٢] تحرم الطاعة وتثبط عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲ ٤ | ٨   | ٢٢ - [٣] المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     | ٢٣- [٤] تدخل الذنوبُ العبدَ تحت لعنة رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ه ۳ | ١   | ٢٢- [٥] حرمان دعوة رسول الله على والملاكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ه ۳ | ١   | ٥٠ - [٦] المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ه ۳ | ۲   | ٢٦- [٧] تخرج صاحبها من دائرة الإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ه ۳ | ۲   | ٢٧- [٨] تفوّت تُواب المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ه ۳ | ۲   | ا الأجر العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |     | ب- الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه ۳ | ٣   | ج- موالاة الله لهم ولا يذل من والاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ه ۳ | ٣   | - لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ه ۳ | ٣   | هـ معية الله لهمـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |     | و- الرفعة في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     | ز- العزةن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ه ۳ | ٣   | ح- إعطاؤهم نصيبين من رحمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه ۳ | ٣   | ط- أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |     | ي- القرآن لهم هدى وشفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ه ۳ | ٤   | ٢٨- [٩] توجب القطيعة بين العبد والرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |     | 94- T. 17 Valle of a control of the |

| <b>To £</b>                           | و٣- [١١] المعاصي تجعل صاحبها من السفلة .           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>#0</b> £                           | ٣١ – [١٢] تُسقط الكرامة                            |
| <b>***</b>                            | ٣٢- [١٣] كراهية الله للعاصي                        |
| <b>700</b>                            | (ج) آثار المعاصي على البدن                         |
| Too                                   | ٣٣- [١] العقوبات الشرعية                           |
| <b>*</b> 00                           | ما الحدود فهيما                                    |
| ٣٥٦                                   | رأما الكفارات                                      |
| ro7                                   | راما التعزيرات                                     |
|                                       | ٣٤- [٢] العقوبات القدرية                           |
| ۳۰۷                                   | ه ٣- [٣] والمعاصي توهن البدن                       |
| ۳۰۷                                   | (د) آثار المعاصي على الرزق                         |
| <b>*</b> 0V                           | , `` ` المعاصي تحرم الرزق                          |
| <b>7</b> 0V                           | ٣٧ – [٢] تزيل النعم                                |
| <b>*</b> • A                          | ٣٨- [٣] تزيل البركة من المال وقد تتلفه             |
| roq                                   | ( هـ ) آثار المعاصي العامة على الفرد               |
| roq                                   | /<br>٣٩- [۱] تمخق البركات                          |
| roq                                   | ٠٤ [٢] المقاصي مجلبة للذم                          |
| ۳٦.                                   | 1 ٤ - [٣] المعاصي تجرئ على الإنسان أعداءه          |
| ٣٦٠                                   | ٤٢ – [٤] تضعف العبد أمام نفسه                      |
|                                       | ٤٣ - [٥] مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع         |
|                                       | ٤٤-[٦] المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ          |
| ٠٦٢                                   |                                                    |
|                                       | ٤٦ - [٨] تقصر المعاصي العمر وتمحق بركته و          |
| قق                                    | ٧٤- [٩] يرفع الله مهابةُ العاصي من قلوب الخا       |
|                                       | (و) آثار المعاصى على الأعمال                       |
|                                       | ،<br>٨٤- [١] لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القو |
| ۲۹ ٤                                  | £ 3 – [۲] أتدرون من المفلس؟                        |
| 714                                   | ثانياً آثار المعاصي على المجتمع                    |
| ٦ ٤                                   | ٥٠ - [١] إخلاك الأمم بسبب المعاصي                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٥١ - [٢] إزالة النعم                               |
| 'ጚጚ                                   | Tele all Tabell only walls from a w                |

| ٠ مهرس بموصوب |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧           | ٥٣ - [٤] حلول الهزائم                                             |
|               | ٥٠ - [٥] المعاصي مواريث الأمم الظالمة                             |
| ٣٦٩           | ٥٥- [٦] المعاصي تؤثر حتى على الدواب                               |
|               | ٥٦- [٧] تسبب عذاب القبر وعذاب يوم القيامة                         |
| ٣٦٩           | الملك الثابن العلاج                                               |
|               | ُ أولاً: التوبة النصوح                                            |
| ٣٧٠           | ا ١- محبة الله للتوابين                                           |
| ٣٧٠           | /٢– فرح الله ﷺ بتوبة عبده إليه                                    |
|               | ٣/ - تبديل الله عَجَالَ السيئات حسنات                             |
| ٣٧٠           | u التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب تدخل الجنة $ u$           |
|               | ثانياً: تقوى الله ﷺ                                               |
|               | تَالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                          |
| ٣٧٢           | رابعاً: الاقتداء بالنبي عِنه في جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال |
|               | خامساً: الدعاء والالتجاء إلى الله عَجَلْق                         |
|               | ١- الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب            |
|               | ٢- الدعاء من أنفع الأدوية                                         |
|               | ٣- مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة                                  |
|               | ٤- الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية                              |
|               | ٥- آفات الدعاء                                                    |
|               | ٦- أوقات إجابة الدعاء                                             |
|               | ٧- أهم ما يسأل العبد ربه                                          |
|               | الفهارس                                                           |
|               | ١-فهرس الآيات القرآنية                                            |
|               | ٢ - فهرس الأحاديث النبوية                                         |
|               | ٣-فهرس الآثار                                                     |
|               | ٤ - فهرس الأشعار والأرجاز                                         |
|               | ٥-المصادر والمراجع                                                |
| £ 4 9         | ٦-فهرس المهضه عات                                                 |